







لِسْ مِاللِّهِ الْمُزالِحُ بِ كارت سياكي النيخ الأمامُ عَيْخُ الاسلام سُلطًا يُلْلِحُرِيْنِ بِالمِللِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ الوعداللة محذبن ي المستال معيل بن مجيم من المندي المجيفي مولاه مر النارئ تعنى الله برحته واسكنة فسيحنه -جَرَقِاللدوُوالِيَخِيلِ حِسَرَ شَاسَدُدُ مَا يُحَمَّنَ المعيل فالحدث قيين بن اى حازم قال فاكيا جريز قال السطى الله وسل الأنو يجزين في الخلصة وكان وشا في ضَعْمَ يُسْمِ لعبة الميما ساء قَالَ فَانْطِلُقْتُ فَي حَسِينَ وَمِيدٍ فارسِ مِنْ أَجْسَ فَكَ انْوَا أَصِابَ عَيْلِقَال كُنُ لا أُنْتُ عَلَى عِلْ فَنَرِ عَنْ صَرْبِي حَيْلَاتُ أَثْرًا صَالِعِهِ فَصِدرِي وَقَالَ اللهُمُّ أَنَّتُهُ وَالْحِبُ لَهُ مَادِيًا مُعَدِّيًا فَانْظُلُقَ الْبِهَا فَكَرَرُهَا رَجُرُفَها أُمْ وَ ال وَوُلِ السَّمَالِ السَّمَلِيدِ وَمَا يُسْرِينُ مُثَالُجُينُ وَالَّذِي مِثْلُكُ فِي إِنْ الْمُثَالُ جَيْنِكُ مُناكا أَنْ الْجَوْفُ اوالْجُرِثُ قال فَبَادِك فِي الْجِسُ وَعَالَما خسس الم في المُؤنِ كثر الماسنين عَن مُن عُن عُقيدًا عَن المُحاتِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الم أبرع مُرضى الله عنهما فَالْجَرُن يَسُول اللهِ صلى الله عليه وسَمَا بَخْل يَخْل النَّهِ مِنْ أَنِّكُ حَمَّالِنَّامُ الْمُؤْلِ حَمَّى نَاعَلَى فِهُمْ مَعَى مَنَّ كَابَا الْمُؤْلِكِ مَنْ كَالِبًا اللهِ وَال ابنے وَالِهِ فَالْحَاثِمُ الْمُؤَلِّدِ عَلَى الْمِيَّالِمِينَّا الْمُؤَالِمِ وَمَخَالَةً عَمْا الْمُؤْتُ بَوْلُ السَّ عَلِيهِ عَلِيهِ وَمُمَّا رِفَطَامِن لَأَنْسُارِا لَي لَ فَافِي لِيفَنَّا فَ فَانْطَلِقَ وَجُارِيهُمْ

فلنطحصينهم فاك فكفلت فيزبط دواب لمرواغلتواماب الحسن المفرز فَقُرُوا حِمَادًا لُمُ فَيْجُوا بِطُ لِبِينَهُ فَنُجْتُ فِي خَجَ الْبِعِمِ أَنَّ اللَّهُ مَعْمُو فحروا الحاد فدخاوا ودخلت واغلقوا مآب الحضر لللافوضعوا المفاتيج في كُوْةٍ جَنَّ الاهَا فِكَ أَمَّا الْحَاتُ المَفَاتِجِ فَعَيْنَ بَابِ الْحِمْنِ ثُمُّ دُعَلَّا عِلْمِه فُغِلْتُ مَا مِارًا فِهِ فَاجَا بَنِي فَعَلَتْتُ الصَّوْتَ فَضَهَ فَ فَصَاحٍ فَوَجَّتُ مُجِدِّتُ مُ جُعْتُ كُابِّى مُثِيثُ مُفْلَتُ مَا مِا رَافِع وَعَيَّتُ صَوْبِي فَفَالَ مَا الْكَ الْمُرْكَ الْوَالْ قَلْت مَاسْانُكَ قَالَ لِمَا أُدِي مِن خَلِ عِلْ فَصَرْبَيْنِ قَالَ فُوصَوْنَ مِينَ فِي فِي بِطْنُهِ مِنْ عَامَلْنُ مُحَامِلْتُ عَليهِ حَقّ مَعَ العَظْمَ وَرُحَبُتُ وَانَا دَهِ أَفَا مَنْ عَلِيهُ مُلَّا الْمُوكُلِّناك مِنْهُ فُوَقَعْتُ فُوْثَاتُ رِجْلِ فَرَجِتُ إِلَى الْصِيَابِي فَفَلْتُ مَا الْأَبِيَابِجِ حَيْلَ مُعَ الناعَية فابَحِثُ حَسمَتُ ثَمَامًا إلى الفح فَاجِرا هل كَانِ قَالَ فَعَتْ وَمَا فِي قَلْبَهُ حَوَانُتِكَ الني السي عليه وسل فاحب أه في حدث عدالله بن عدي على الم محين ذكريا بالإزاية عنامه عن عق المعتارة المناس والمارية مَنِي السملياس عَليه وَسَارِهُ طَأَسُل النَّالِ اللَّهِ وَالْجِوْدُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِعْدَالًا \_ لا لمنو العالم العربي حسالها بيتُهُ لِلْأَفْفَ لَهُ وَهُوَنَا بِمُ مَا فَ توسفُ بن موسى عاصم نوف ف الدوعي عابواسي الفراري عن من ي فالعدى عالد البوالنظرة لكنت كالبالغ وغييات وأناؤ كاب عداسن الدف ان وللسم السعلية وسم والكافئة القاالعدة وواليوعاب مسامنين

الدكتارية عبداله وزيالية وتحريق المنظور ورمية عادة في الن المادية المنظور ورمية عادة في الن المنظور المنظور ال والمادية المنظور المنظ

ابنَ عَبِالْ إِن عَلِي لِهِ الرَّادِ عَن الْمُعَجَ عَنَ لِهِ فُرْنَ عِن البِي كَالِهِ عَلَيْهِ وَلَم قال كانت نوالنا المينة فاخالفيتم فطر فاصر فالماس الخريث فاقت الم عَبْالَةَ بن حَيْدً عَمْالرِدَاقِ المَحْضَ عَضَمًا وعِنْ المُرْبَةَ عَزِل المَكَلَّهُ وسر فالهالك لمرية المرك في الما والمال المركة والمال المركة المركة والمركة المركة والمركة المركة والمركة المركة ال رُقِّةَ وَلَنْفُسُمُ فَالْمُؤْوُمُ الْحَ سِيرالِقِهِ وَسُمِلِحُرْبُ خُرِعَةٌ ﴿ حَمْنَا الْمُوسُ لُونُ ا بن اصم المعيد الله المعسى عز هُمام بن بني عزاى هُرب وَ الله على الله عَلِيهِ وَسَلَّمُ خُدِعَةً ﴿ حِرْمًا صَلَّقَهِ بِي الْفَضِّرُ إِنَّا الْبِي عَيْدِينَهُ عَرْجُمْ وَسَمَعُ كَا بِرُ ارتكارا إله قال النوس النوس الله عله وسلم الحرث فتحدث المراب فالحرب المتنافي المستناع عمر ورجار عزام الماله اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمْ قَسَلُمُ عَلَيْ لَكُونِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا عُرِكُمْ عَالَ عُيْمَ لُ ابن مَلَةَ أَنِي أَنْ اقْتُلُهُ مَا رِسُول إِنَّ قَالَ فَمَا لَا فَقَالَ أَنَّا وَفَا لَأَفَى الْعِد اللَّي صَالِم عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَدْعِنَا مَا وَالْكَالصَدَقة فَالَ وَأَيْضًا وَالسِّلمُكُنَّهُ فَالْ فَايُّنَا وَلِنَبْعَنَاهُ فَنَكُمُ وَأَنْ يَكُونُحِ مِنْ طِلِ كِلِيصِيرِ أَنْ فَالْفَافِرِ وَأَنْكُلُهُ مِنَ استَكُنّ مة فعناله ما القَدْكِ أَلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُراكِمُ الْمُلْلِكِينَ عَلَى اللهِ وَحَيْلَ اللَّهُمَّا عُمروعَزُجُ المِيضِ المعاني عالى صلى الله عليه وسُم في لمن لكب بن الأشرف ومال عين سيلة أُخْتُ أَنْ فَعْلَمْ مَا لَغِيرِ فَالْ فَأَذَكُ فَأَقُولُ لَهُ إِلَا مُا وَلَا اللَّهُ ماب من المجون ولاحتيال والجزيرة من يحتى معربة والليت حل ي

少美

عَقِيلِ عَلَى مِن المِرزَعِ الْمِرزَعِ اللهِ عَدَاللهِ رَعْدَر نَجَاللهُ عَنْهَا اللهُ وَاللَّاكِ ا رسُول السصاليه عليه وسلم ومعدا رئين عَدْ فَبُلُ بن المُ الله عليه وسلم ومعدا رئين عَدْ فَبُلُ النَّ الله عليه وسلم ومعدا رئين عَدْ فَبُلُ النَّالَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال مَوْعِلِيدِرَيُولِ بِسَمَل إِسْ عَلِيهِ وَسُلِ النَّفُ وَالْمَوْيَ يُعْتِفُ وَعِ الْعَوْلُ الْنَالَ الْمَالِيَ في في المن من والمن المرابع المرابع المرابع المرابع من المربع الم صَافِ مَن الْحِلُ فَوْتُ أُمرُ بُهِنّا و فَعَالَ رَسُولِ لِسَمَا لِسَعَلَم وَسُولِ الْوَيْلِيْفُ مِن كَابُ النَّجْزُ فِلِكُوبُ وَدَفِعِ الْمُوبِيِّ فِي حَفْلِكُنْدُوفِهِ سَفْلُ كُانُونِ اللَّهِ طالسمليروسل وفيه وفيع فسلق حسن شاستددى الوالكذور عابل يحق عزالمرا وضاس عنه ماك لأيث البني سالسه عليه وسلم تعيم الحذرق وهو سفا والناك يحى وَارْ كِالنَّابِ شَعِيمُ صَدْرِهِ وَكَانَ رُعُلِكُ مَنْ السَّعِروَهِ وَرَجْزُعُداللهِ الله ولوكانت علاهنكينا وكالتسدَّونَا وكاصلينًا فانُولْن كينةُ علينًا وَيْبِ الامْدَامُ إِنْ لَا يَنْ اللهِ عِنَا قَلْ مِعْوَا عَلَيْنَا الْرَادِ وَافِنْ مُ إِلَيْكَا يرفع بما صوته المستمرية بين الخيل مكثى عين عيالية إن أنبر ارديس عزاسمع أعز فنس عز عرب كالماججين المس اله عاليه وسلم من السلتُ ولارا في الانسسم في على ولقن شكوت اليو أفكا أثبت على الخَيْلُ فَيْنِ بِي وَصَدْدِي وَقَالِ اللَّهُ مَرْبَتُ وَاحِدْ هَارِيًا مُدِيًّا ٢ \_ دَوَا إِلَهُ خَ الْجُوارِ لِلْحُصِيرُ وَعْسُلِ الْمُلَوِّعِ فِي إِلَيْهُ الْلَمُ عَنْ وجهه وَحُمْرِ للمَّارِ فَالرَّبِ حَسَرَتُ عَلَى عَبِدِ إِنَّهُ كَسْفَيَانُ كَالبِحَادِ فِي

فَلْ سِلُو اسها يُن عُود السَّاعري اليُّن ووي جُيحُ رسُول إسطاله عليديكم كَتَالِمَانِقِ مِن النَّارِ لَعِلْمُ بِو مِنْ يَكِ الْفَاعِلَةِي اللَّهَاءِ فِي السَّاعِ فَيُكَاتَّ بِعِي فَالْهَ تَسْلِ اللَّهُ عَنْ وَحِيهِ وَأَخِلُ حَسَرُ فَأَخِرَتُمْ حَبْنِي وِجِحُ يَسُول لِسَكل لِله عليه وسلما بيث ما يكفه زالنانع والاختلاف فالحريث وعفقه عص المامة وَقَالِيَّةُ وَلاَ مَانِعُوا نَفْسَلُوا وَتَنْفِ كُلُمْ قَالَابُوتِاءَ وَالرَّخُ الْحِبُ حَدُّ الْمِيْ عِنْ مُنْ مُنْ الْمِيْ الْمِيْدِ وَمُنْ مِنْ الْمِيْدِ وَمُنْ مَا اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن الل المعكرة والمعت مُعَادًا وَابَانِ يَ الْمِالِينِ فَعَالَ الْمِنْ فَعَالَ الْمِنْ وَالْمَا وَالْمِسْرَا وَكُمْ تنف الونطاوعاولا تخزلفا د حدثما عوبن ظليه ونعير عابوا يجزفات سمعن البرّا أبزعاد بي كلّ كالحالين كالسعلية وسكم على لرجاكه ومرور وك أنوائمسير و والاعبالامين جُهُر بنفاك إن اليتمونا يخطفنا الطيير فلا تنبح والشِّ مِكَا يَكُولُهُ أَخَيُّ لِبِهِ لَكُيْكُمْ وَانْكِابِمُونُا لَهُنَّ مِنَا الْعُوْمُ وَاقْطَانَا لُهُمْ فَلَاتَ بَرَجُوا حِيِّالِ إِلَيْكُمْ فَهُ أَوْمُو قالْفَانَا وَالشِّرَاتِ الْمُسَا 'مُسَّتَّارُدُتَ فَنْ رَبِّتْ خَلَاطِلْهُ وَالسُّونِينَ وَافِهَاتِ إِلَيَّا بِمُنَّ فِفًا لَاحِمَادِ عَبْلِ مَا مِجْكِيرٍ المنهمة أَكُ قور العَنِيمة طَرَاحِ كَاللَّهُ فَاسْظُرُونَ فَفَالَعَبْ اللَّهِ الْحَسَالِيَ الْمُسَالِمُ الْمُسَالِمُ مَا عَالَكُمْ وَسُولُ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ لَنَّا نِبَنِّ النَّا مِ النَّبِيرِ فلأأتوهن مرخن ومحوهم فأقبلوا منهزمين فذاك أدييعوهم الدينوا في خراهم فارتق معالنتي الس عليرو مع غيراتني عَشَر رُجُلًا ماسًا مِنَّ السَّنِعِيرَ وَكَانَ

25

الني كالمسعليروسا واحجابه اسات مزالمتن وركدر ادبين ومبينة سبعنل يرا وستبعين فنيلا معاك ابوسفنيات أفي لعقر في للاكثمرات فهاهم البني السعليه وسلمان يحبوه ثم كالفي المقواين في فقا فَهُ لاَتْ مَاتِي تُمْوَلُ لَ فَالْفَوْمِ الْمُلْطَابِ ثُمُّ رَجِعِ اللَّهِ عِلْمِ نَفَا ٱلْماهِ وَلَا وَ فَعَلْ ثُبِّ الْحَالِم فاملك غمتر نفسية فغاك كرنت والقياعد والعدا فالنبن عادت لاحيا كلهنة عَقْنَةِ لِكَ مَا يَسُولُ فَالَ يُومُ سِومِ مَدْرِ وَالْحِرْثِ سِيَالُ إِنْ أُرسَجِدُونَ فْلَلْمُوْمِرُمْثُلَةً كُمْ آمُنْ هِا وَلَمْ تَسْوَنْ يَتْمُ أُخَذَيْنَ تَجِيدُ الْإِلْهُ بُلْ عَلْهُ بُلْ قَل البي سلى لله عليه وَسَلَم الْأَجْيُب ولَهُ قَالُواْ مُارَوْلُ لِلهِ مَا نَعَوْلُ قَالَ قُولُواْ اللّهُ جَيبُوا لَهُ فَالَ وَإِيَّارِ سُولَ لِللهِ مَا نَعُوُّكَ قَالَ فُولُوا اللهُ مُولانَا وَمُ وَالْكُوْ ادًا فَرَعُوْ اللَّهُ لِحَدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ و الله عنه فالكان سول المه صلى المعليه وسلم احسر الناس حرك اناس الشجع الناس فال وقد فرزع اهلاديند بية معدات ا الني الني الني الماله على وسلم على في الم المالية على المالية ول لَرْ تُواعِدُ الرُّيْرَاعِيْ الْمُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَعِي الْعُرِينَ الْمُسْتِ مِن اللَّهُ دُوْفَنَادِيا عَلَمْ مِنْ الْمُا أَوَادِهُ عَيْنَ الْمُسْتَاجِاءُ حَتَّ ليمِعُ الناسَ حساشًا المَدِينُ منابِهِ بم اخريًا مِدبن عُبيدِ عن المَا أَيْنَهُ

اخبَهُ فَالَحْرَجِ ثَهِ لِلدَّيْهِ ذَاهِبًا نِحُوالْفَابَةِ مِجَىٰ ذَاكَ بِشَيَّةِ الْفَابُهُ لَفِين غُلامُ لعَمالِ حِنُ مِن عَوْفٍ قلتُ وَيِحَكَ مَا مِكَ فَاللَّخِزَنْ لَفَاحُ السَّحَالِ لَلْمُعَلِّية وسلم قلت من المنطقة العظمة المنطقة الم كالتيها ماصباحاه ماصباحاه ثم اندفت حيالفًا هُمْ وَقَدْ انْحَدْ رُوهُا فِحَالْ الْسِيم وَاقِلْ انْالْبُنْ لِأُكُوعٌ وَالْيُومُ لِعِمُ النُّفَّةُ فَاسْتَنْفُدْنَّا اللَّهُ مُ قِالَ فَالْتَ بَشْ بُوا فا قبلت بَعا أَسُوقُهَا فليني الدي على الله عليه وَسُمُ ففلتُ بَا سَول الله اللقوم عِطَاشُ وَانِ عَلِمُهُ اللَّهُ لَهُا سِيْهُمْ فابِعَثْ فِي أَبْهُمْ فَعَالَ مَا أَبِنَالِهَ لَوْعُ مَلَتَ فَا يَعْ اللَّهِ عَلِيْنَ وَلَ يَعْمِمُ مَا أَبُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَلَانِ وَفَالَ لَمَةُ خُذُهُ إِذَا الرُّالاَ وَعَ لَا إِنَّ الْمُنْفِقِينَ عَنَّا كُلِيلُولَهُ عَن الرِّبُ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَلَكُ لُكُ لِكُمِّ اللَّهِمَا ۚ قَالْ إِنَّا كُمَانُ اللَّهِمَا ۚ وَلَيْتُمْ نِوَمَ خِنْ فَالْلِّمِنَّ اللَّهِمَا ۚ وَإِنَا اسْمَعُوا مَا رَسُولُ لِعِنْ صَالِمِ لِعَلَيْهِ وَسُلِ لُمْرُولُ مُوصَافِكَ أَنَ الْوَسُفُنُ أَنْ الحِثُ أَمْدًا بِعَانِهُ لَتِوْفَكَ اعْشِيهُ المَّتِكُونَ مُزَلَ فَعَالِيَوْلِ الْمَالِبُكُمْ لَكُبُ المَا بُنْ عَبْلِنْطِيبٌ فَالْغَا رُكِينُ لِلنَاسِ تَعِينِهِ النَّكُونُهُ مَا لِحَالَ الْمَالِينِ الْمَالِينَ مَنْ لَلْعَدُو عَلَى كُرْنُجُلِ مِنْ اللَّمْنَ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مُعْدِينًا فِي مِنْ مُنْ مُعْدِينًا فِي مِ عَنْ الْمَامَةُ هُوَانُ مُ فَانُ رَجِيْفِ عَنْ الْمُعِيدِ الْحَدِينَ فِي الْمُعَنَّدُ وَاللَّا تَرَكُتُ بَنُوا قُرِيْظُهُ عُلِّ حِنْ الْمِعْلِ فَهُوَا نَ مُعَالِدٍ مِينَ سَوُلُ السَّلِ اللهِ عَلَيهِ وسَلَم الدِّيْ وَكَ أَن وَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

السُتِدِهُ فِيَا فَلِكَ لِلسُّولِ لِعصلي للهُ عليه وَ لَم فَسَالَ لَهُ إِنَّ هُوكُ وَمُزْلُوا عِلْ حِنْ كَانَ اللَّهُ النُّكُ اللُّهُ اللَّهُ الل مَلِكَ عَلَيْنَ مَهَا سِعَنَكُمِنَ مَا لَكِ انْ وَلَ لِعَصَالِيهِ عَلَى وَسُمَا دَخَاعَامُ الْفِيرُو لَلسهالمِغِفُ فليَا نُوعَهُ جَأَ لُحِلْ فَفَالِ الْبُرَحُ طَلْسُهُ فَي أَسْتَارِ الْكَعِيدُ فَفَالَ أَمْلُوهُ - هَالْسُتَأْسُل الْجُلُوم لِيسَنَا سُرُوم زُنُح دَكْ عَيْن عَدَالْقَتْ لِ حرشا بوالهان المشك عل بعدى وَل خبر ي عَمرُون الدستان الزائير بزعاربة التقفي ومؤجليف لبخ فسرة وكائه العابال فببن اللافرين تخاله عنه فألعث ريول سصاله عليه وسلاعث وفط بسرية عينًا وأمَّ على عامم والمرتزل الانساري جَرُعاصم من عُمرة الطلقواحي ذاكانوا المنتقالُ وهُوبِينَ عَيْمَانَ وَمَلَةَ ذَكَرُوا إِلَى مِنْ الْمُعْيَالِ لَهُمْ وَالْمَاتَ فَفْتُ رُوا لَمْ رِقْ مِيَّا مِن مُنَيِّن يُجُل عُلْهُ رَامِ وَأَذْفُوا أَلْمَا كُورُحةِ اذا رحب لوا يًا كُمْ مِنْ الزودة و من لمينة وفاكنا عَنَا مُسَرِّيبَ فَافْضُوا أَنَّا وَهُمْ فَلَمَّا والمفرغاص والعجابة كجؤااك فلفد والحاطبهم المقوم فعالول المالية المداكة مأنوي والح العيف والميثاق لا مشام المراح والعام من بي المساقة فوالمولا زك اليومر في حمة كا في العد أخرعنا بسك في وهر البال فغناوا عَاصِمًا في سِعَة فَ وَاللَّهِ عِلَامَةُ لَقُطِما لِعَقْدِ وَالمِيَّا صَاحَ خُبِيكُ لانصَارِيَّ

وَابِنَ مُنَّهُ وَلَهُ لِلَّهُ فَالْمَا اسْتَكَنُّوا مِنهُ اطلَقُوا اوتَارِقَتِهِمْ فَاوَنَفُوهُمْ فَفَالَالْجُ النَّالَّ هَذَا اولُ لِغَدْرُ وَاللَّهِ لا الْحَيْكُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الفَنكَ فِي رُونُ وَعَالَجُوهُ عَلَيْ صَعِيهُمْ وَأَنْ فَتَنالُوهُ وَانطُ لَقُوا الْحُيْثِ اللَّهِ دِّتْنَةَ حَيْ اعِوْضُمَا مِكَةَ بَعِدٌ وَقَعْهِ مَدِيرٌ فَابْنَاعُ خِسَّاسُوا الْحِرْثِ نَكَامِم ابنونل غبرمنان وكأنخب موقال ترسب عامريوم كبر فلينجيب عنده واسرًا فاخسبر فيغبيلا بقرن عاض أنه المرابية استعاربه الموسي في المنطق المن أَنَّاهُ فَالَّهُ وَكِنَّهُ مُعْلِمُ فَعَلَى فَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي وْرَجْهِ وَمُؤَا لِنَحْشَيْنِ الْفُ كُلِهُ مَا كَذَتْ لاَنْجَلُ ذَلك وَاللَّهِ مَا لَأَتْ السِّيرًا تَشَطُّ خرًا مخب والسلفة ومُن يومًا ماك ومف عنك بي والله لمن في المال وَمَا بِكَة مِن فَيْرِ وَكَانَتْ تَعُولُ الْمُ لِرِزْقُ مِن اللهِ رِزِقَهُ خُبِيًّا فَلَا خَجُولًا مُولِحِيَّ ولينْيَانِي فِي إِجْ لِمَالِكُمُو خَبِيْبُ دُرَجِينُ أَرَاحُ وُكُوبِيَّ أَلَاهُ وَكُنَّ مِنْ فَكُعُ وكتِينَ ثُمَّ الْوَلَا أَنْ تَطْنُ وَالْمَابِيجِرِّ عُلْوَلَهُمَا اللَّهُ وَأَلْجِيمِهِمُ عَلَمُا فَإِلَيْكِ حنافَاكُ إِن عَلَى شِوْتِ كَانَهُ مُعْرِي وَذَلِكَ فَحْارِ اللَّهِ وَانْشَالِكَ عالصال الومُكرِّع ٥ نَعْتَلُهُ الزَّاجِينُ فَكَا نَجْبِ فُوسَلُ الْمُعْتِنِ لكُلِّ أَرْبُ مُنْ أَفْضُرًا فاستجاب لله لعاليم مناب بعِ وَاضْيبَ فأُحْرِ اللهُ صَالَ الله عليد وسراحا بذخبر ففروما الليبوا وتبث ماني تركف وقرارا عاصم

اعطعا

رِهِن حُبِّ تِنْوَا أَنَّهُ قُنِلَ لِلْهِ مَقُ الْبِشِّيُّ مِنْهُ يُمْ فَى وَكَا لَ قَدُّ قُلْلُ خِلَّامِنْ عظماً يم يَومَدْ يِهِ فَهُونَ عَلَ عَاجِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِزَلِلْ بَرِ فِهُنَا هُ مِنْ يُولِم فَأَمْر يَصْدِرُواعَلَانُ يَقِطِعُ مِنْ لِحِيهِ شَيًّا ما بُ فِي فَكَ اللَّهِ مِنْ لِحَدِيثًا مَا بُ فِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه مُسَىء: الني صلاس عليه وسكر حسانا فنينة بن عدى جريع نيفورد عناب فاليط البيوسي في السعيدة كالكارسول السمالية وسلم فلوا العِاني يعنى المبير واطعموا الجابع وعودوا المريض ٥ حدسا احدث يُوسُ وهيه مُطرِقُ العامرُ الحِديم عَل ي جُجيفة رض الله عَن قال قلت لعلى ضايسُ عَنهُ ملعندكمُ شَيُّ من الوَجِيلامًا يَعْ كَابَ السَّفْقَالَ لا والذي فاتَ المجدة وبرأً السمة مااعلة الافتما يخطيه الله وحلدة الفراب ومَا فيهلت الهجيفة قلتُ وَمَا فِي مِنْ الْحِجِيفةِ قَالَالْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَبِيْرُوا لَكُفْلُ سلرُّ كَا فِرِ مَا فِ فَرَ المشركِينَ حِينَ السمداعُ الالاس المعيل زار رهيم بن عُقبه عن في بن عُقبه عن إين شاب قال مدنى انني نُ مالك د صاله عنه ان دَيْج الأمراع نصار اسنا ذَنوُ ارسَوُ ل اللهِ صلى الله عليه وَسلم صالهُ الله وسُول الله إيذَ نُ قُلْتَ مُركَ لِبن خنت عباس قِلاً مُ فقاً لَهُ مَدْعُونَ مِها دِدْ الْ وُفَالَا برهيم عن عبد العزير من كيث عن السرحي لله عنه فال أق السي السعالية وسلم بمال التحبر برفجتا أه العباش مناك يوسؤل القداعطي فافغ أديث نفشي وَفَا دُينَ عِهِ قِيلًا فَفَالَ خُذَ فَاعِطامَ فَي قُبِيرِ ٥ حَدَثْي مُحُود عَبُولارُ إِزَالا مُعَر

166

عناله ريَّ في درخ برعن الموك أنَّ في الدي مُدْرِ وَالمعالم في صَلَى الله عليه وَسُمْ لِعُوْلَ عُلَا المعربِ الطورُ ما في الحراف الحراف الدخارة ال الاسلام بغيرامان حسكا الموضى الوالخيس عزاماس سلة بالألع عناسه والأنالبن علاس علدو المرائزكين وهو فيسف فلت عنك فلس عندا صحابة بعد تعد لون ثم الف الله على الله عليه وسلا طلبونه وَافْلُوهُ فَنْفَلُهُ سَلِّمُهُ مَا إِنْ الْمُعْلَاعِنَ اللَّالْمَةُ وَلَانْسَارُ وَإِنْ عَلَيْنًا موسى بالسمك الوعوان عَزْعُهُمْ عَرْعَمْ وَيَرْمُونَ عَرْعُمْ وَيَنْ مُونِ عَرْضَ السعنة قُلْ واوصيه بانة الله وَذِيَّة رسُولِهِ صَلى الله عليه وَكُمَّا اللَّهِ فَيْ لَهُ مِبْعِمَا فِمْ وَأَنْ نُعُ الْمُرْوِرِ الْمِعِرُ ولا كُلْهُ والله طاقيَّةُ عَلَيْ الْحِقْلِ الْوَقْلُ الْحِيْدِ عَلَيْهِ الْوَقْلُ الْحِيْدِ عَلَيْهِ الْمُوالِدِينَ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِينِينَ لِينَالِمِينَ اللَّهِمِ وَلِيكِلْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَالِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَالِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمِلْمِلِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَ لِلْمُؤْلِدِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ سُنَسْنَغُ الحاهل المُنافِق مَعْ المُنْفَرِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِل سُلِمَ الْأَجُولُ عِن سَعِيدٌ بِرْجِيرِ عِنْ إِن عَبَاسِ مِن اللهِ عَالَمَ فَا لَهُمُ الْمُنسوفِمُا يومر الخيس نورج يختخف دمغه الحصيا وفال شنك برسول ساك إسعاليه وسلمر وجعد بويم الخيسي فت الاستوني حاب اكتف الم كنابًا ازته للوابعل أَبُّا فَنْ أَنْعُوا وَلَا بِنْبَعِ عِنْ نِي بَنَا نُعُ فَتْ الْوَا أَهْجُنُ رَبُولُ الدَّسَلِ الدَّقليم وَسَلْم فَالْهُ عَوْفِي فَالذِي إِنَّا فِيهِ كَيِّرْمَا مَعُولِنا لِيهِ وَاوْجَ عِنْدُ مِوْنِهِ بْلَارْتِ اخدة والكري رئ جزية الورك واجزوا الوقل بغوماكث احرف وَلَكِيتُ المالئَهُ وَفَالْ يَعْونُ بِنْ حِيدِ مُلتِ المغيرة مِنْ عَبِدال حَمْزِ عَزْجِيل المعرب

مَالِ مِلْهُ وَالمدينَةُ وَالبِمَامَّةُ وَالبَمِنُ وَقالَ يُعِقُوب وَالْعَرْجُ اولَ قِامَهُ مَا ب الْعَوْلِلُوقُودِ حَسَّ أَمْ الْمِي مُن يُعَيِي اللَّهِ عَنْ عَنْ الْمِينَ الْمِينِ اللَّهِ عَلَا مِن عَبِلِاللَّهِ اللَّهِ وَالْمُوجَلَّكُ مُرْجُلَّةُ السَّتَبْرَقِ نُبَّاعُ وَالسُّونِ فَأَيَّاهِا يَسُولُ لِمِسْ صَلِيهِ عَليهِ وَسَلَمَ فَفَالَ بَارَسُولُ لِنَّهِ البَعِ مَنْ الحَلَّلَةَ فَيْمَ إِلَا المعايد وَالْوَفُوحِ فَفَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ الْمَا هُمَ فِي لَبَاسُ مِنْ لَكَ هَلَا قُلُهُ الْوُ المَا يِلْبِيرُهِ أَنْ هُ خُلَاتُ لَهُ فَلِيتُ مَا شَا اللهُ عَ ارسَل لِيهِ السي كل عليه وسكا يحبثة ويناج فأقبل فالمرحني في قا رسول العصل الدعليه وسم ففالي قلتُ أمّا هَنِ لمَا سْ مِن كَ خلاصَ لَهُ اوامًا يلبُن هِنِهِ مِن خلاصًا وَ لَهُمَّ ارسَلَتَ إِلَى مَنْ نَفَالَتِبَ عَهَا اوتَهُيبْ بِهَا بِعِضَ اجْزِكُ ماتِ الاسلام على ليستي من المناعب الله بن عن ساهيام المامع وعزال مري اخبريسال بنَّ عباله عن نفكل نه اخبرُ انعرُ أنطاق أرفط في اصحاب الني صلى لله عليه وسلم مع النبي كل لله عليه وسلم قبال برصيّا ديم وجدوه بلعب مع العناك عند الطربني مغاكة وقد قادب يوميز انتساح ، يَجْ المرفالم لَشِوْرِ حَيْضَ لِلبِي عَلى الله عَليد وَكَمْ طَرَيْ بَيْنِ ثُرَّ فَاللَّهِ عَلَى اللهُ عليرو كرانشه كان سُولُ لِلَّهِ مَنظرًا لِبِدا بُن سُيَّادٍ فَقَالُ اشْهَدُ انْكُ رَسُو الائميةن ففاكا بنصباد الشكذاني سؤل لقيففاك البنصابي سعليه وسلم المنت بالله وريساء قاللني على الله عليوكم ما ذا تري قال بن على إليانيني

صَادِثُ وَكَا ذِبْ قَالَ لِبِي صَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلْمَ خُلِطَ عَلِيكِ الْأَمْرُ فَالَ الْبِي عَلَيْهِ عَلِيهِ وَسَلَّمْ قَلْحُبُأْتُ لِلَّحْجِيُّ ا فَالَّهِ وَسَيَّادِ فُوَا لِنُحْ فَالَالِبِي عَلاسًا وَسَمُ إِنِسَا فَالْنَصَانُ وَلَدِكَ فَالْتُهِمِ رِبِسُولًا لِقَ إِدِزَنْ عِلْمَ الْمِنْعَانُ فَالِ النَّهِ عَلَيهِ وَسُمُ ان مَنْ فُوفَانَ شُلَّاعَلَيْهِ وَالْمُرْكِرُ فُوفَكَ خيرُاكَ فَخَلِهِ قال مَعْمُ الطَلْقَ النَّيْ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَمُمْ وَالْجُنُّ لَكُمِّ يُكُمِّ يَأْمَانِ النخال إذي فيدابن صبارج تاذا دخل المخاطفي البني صلالله عليه وسلمر يْقى بدروع النفل وَهو يَحْذَانُ ابنُ صَيَادِ السَّمْعَ مِن إِن صَّبارِد شَبًّا قبال يراه وابن صبادٍ مُصطحع على إشو فقطيفه له فيما رمَّنُ فران الموسيّادِ الني صلى السعلمه وسلم وموسعي عدوع المخل فعالت المنصار أي صاف وهواسمه فَكَا رَابِن مِنَادٍ فَفَا لالسي صَلى السعليه وسلم لوتركنه سَن وَفَال كاله فالارع ممر شرقام النبئ كليه عليه وسلم في لناس فأنن على بله بما هو المُسْلُهُ مُردَكِلِ المَجَالَ فِعَتَ اللَّهِ فِي أَنْ وَكُمِّ مِن فَيْمِ الْأَوْقِدُ أَنْ ذَهُ قَوْمَهُ لَتَدَانَ نَ وَمَنْ نُوْجُ وَلَكُن شَافُول لَكُم فِي قُولًا لَمْ بِيَ لِنُ لِيَ لِيَوْمِ وَقُولُ لَ المَّاعَوَدُ وَانالِقَهُ للبِيرَ فِي عَوْدَ مَا بِصُلِ اللهُ وَسَلِ اللهُ وَسَلِ اللهُ وَسَلِ اللهُ و أُلِئُ لَتُعْلِيْ فَالْهُ المَقْ بْرِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ الْمِنْ الْمُ السَّمْ فَوَرْفَى ذَالِد الحرب وَلَمْ مَاكَ وَانْصَوُنَ فِي لَهُمُ حَسَرَ سَالْحِهُ وَدامًا عَبِدالرزاق المعَمِرُ عزالف ويعظ وسيزع وعمروير عناك زعفا نعزاسامة برند

(5)

95 2001

فَلَعِلْتُ يُسُولُ الشِّولِينَ مِزَلَ عَدُّ إِنْ يَحْجَتِهِ قَالَ وَهُلِّ مَرْكَ لِنَا عَقَرْ مِنْزًا نْمُوَالَحْنَادُلُونَ عَدَّ إِلَى فَاسْمَتْ مِنْ عَلَيْ الْمُحْمَدِ جَيْثُ قَاسَتُ فَرِلْمَنْ عِلْ السُفْرِ وَذَلِكَ ان يَهُ مَا مَهُ جَالَفَ فَرِيسًا عَلَى مَهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَمُ وَمُوْمَرُ أَيْوُوهُمُ وَاللَّهِ مِنْ وَانْحُمْ فُلْ لَوَادِي ٥ حِيدَ شَا المَعِيلُ وَلَحَدَّ فَعَالَكُ عن بن السّاء والعُم والحظاب دخي الله عنه استعام و لكه يُدعي مُنَيًّا عِلَى حَبِي فِفالْ عِلْهُ فِي اصْمُ جِنَا حُكَ عِنا لِمُسلِينَ وَاتَّفِي عَوَّهُ المطلومِ فَانْ عَنَّهُ المَطْلِوْمِ سُتِيالِةً وَأَدْخِلْ بَبِّ الْصَرِّيمَةِ وَرَبِّ الْخُنْمَةِ وَالمَّاكَ ونجرًا بزعون ونجرًا بزعفان فانها انفك ماسينها رجعان نُحِل وَ زَيْج وَازَيَبِ الشِّرِيمُةِ وَرَبِّ النَّهُ إِن عَلِكَ مَا شِينَهَا مِا لَهُ مِبْنِيهِ فَيَعَوُلِ المِيرِ المُمنِينَ المِيرِ المُمنِينَ افنارِ كَصُرا مَا كَابَا لِكَ فَالمَا مُوالْحَلَّاءُ السُّطِ مُولِدُ وَالوَرْقِ وَأَبْعُرُ اللَّهِ إِنَّهُ مُرُونًا فَقَدْ طَلَّمْ هِمَ إِنَّا لَلِلْاَهُمْ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُسَّلِهِ اللَّهِ وَأُسَّلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّلَّالَّالَّلْمُ اللَّلَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّل الذي عليه في سبل لله ما حميث عليم مزيل في شبرًا ماب كَابْقِالامام الناس من السام الناس من العَمْش عَن الع وَأَيْلِ عَرْمُنيَةَ وَكَ لِالنِّي مَالِه عَلَيه وَسَم التَّبُو إِي رَبَّ لَفَظَ عَلا لا م مَنَ لَنَا سِ فَكِيْتِ مَالِهِ الفَّاوَ مَنْ مُنْ يَوْجُلُ فَعْلَنَا كَافَ وَخُولُكُ وَحُمْرُكُ فَم 

عبدان بناعج من عزلاع متن فحجدنا أمرخ من مية فالاومعوبة مَاسِّنَ سَمِيةِ الْسَبِعِيدِ ٥ جَدَيْنَا الْوَاحِيمُ سُفَيَانَ عَلَيْنِ مُنْ الْحَارِيمَ مُنْ الْمُ عَنْعَمْرُونِ دِينَا رِعِنَا مِعَدِول مِعَالِسَ عَلَيْ مِنْ السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا وسرففا لطايسول فكنبت فيعزوة كمناواكذا فامران حاجمة فالارجع فخام الرَّانِكَ كَا حِبْ السَّيْوَيْكَ الْمِينَ الْحِرْ الْفَاجِ حِسْلَا الْحِرْ المَانِ الشِّيبُ عَلَا فُعِرِي وَجِدَتْي مجودُ سُعَيلان عَبُدار داول المعكن عظله معن والسيبعن في فريع قالشهد مامع سُول السكان عليسلم عَنَا لِلجَلِّ مِن مَعَهُ بِدِي الأسلامُ مَذَا مِن العِلِ النَّارِ فَلَاجِضَ النَّنَا كُثَا زُل الوجل طَاكَمُ شَدِيدًا عَاصَا يَتُمْجِ إِحَدُ فَقُيلَ فِاسُولَ لَقُوالِذِي قِلْتَ المُمِنْ الْعِلْلِمَالِد فالمه فَدُ عانال البورَ وَقالاً سَيْدًا وقَدمات ففال الني كالسَّعليه وسَما إلي النارة الخاكم بعض لناس أنكزناب فبينا فمرعل فالشاذ بيل أنه كريث وكن برجاجاش يدا فلاكان مزالليل ويتبير على الجراح ففنك ففسك فأخبر الني السعليروسَلم مذلك ففًا النَّهُ اكْبَرُ اشْهَدُ أَيْ عَمَا لَسْ وَلَهُ وَلَهُ تْرامُ لِلْأَنْفُ شِيالِمُ اللَّهِ لِينَا لِللَّهِ لَهُ لَا يَخُلُكِنَّةَ لِلْأَنْفُرْ سُلِمَةٌ وَازَّ لَكُ لُوبَكِ هَذَا الدِّينَ الرَجُلِ لِعَاجِرَ مَا مِنْ الْمُرْتِ الْحِرِيمِ مُعْزَامِنُ الْخُا خَانَالْعُدُونِ مِنْ المِعْدِينَ بِهِيم النَّالِيَةُ عَزايِوبَ عَرْجُسَيِدِينَ ملايعن أن مَالَكِ فَالْحَطِبَ رَسُولِ الله صلى الله عَليه وَسُمْ فَفَا الْخَلَ

اللية زيدُ فَأَيْبِ مِ أَخْرَهَا حِسْمُ فَأَنْبِ تُواْ حَتَّهَا كُمْ لِللَّهِ مِنْ وَلَجَّةً فَأُصِّبَ مِنْ أَخَافِهُ إِنْ مِنَ الولدِيعِنْ عَبْرِامُ أَوْ فَعُنْ عَلَيهِ وَمَا يَسُونِ او قالمًا يُسُرُّهُ وَالْمُ عِنْدِنَا وَقَالِ وَانْعَيَنَيْهِ لِنَذْرِفَانِ بِإِجْ العون بالمدو مسامل المركزة والناع عدية وتولى المراب التعديد عُنْهَا دُةَ عَزَانِيلَ لَلْهُ عَلَى إِلَهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ أَنَّا هُ رِعْلُ وَذُكُواَ نُ وَعُسَيَّةٌ وَمَوْا المُيَانَ وَعَمُوا الصَوْ وَلَا اللَّهُ وَالسَّمَدُونُ عَلَى فَعِيمُ فَامْلُهُ وَالبِّي كَالسَّعَلِير وسَلِم بِسَبَعِينَ مَن لَكُ نَصَابِ فَال النَّرَكُ فَا أَشْكِيمُ الْعَرْ أَلْكِيكُ عِلْمُونَ بِالنَّالِي وَالْ الليافانط كقوابم حتى لغواب بركمونه غدروابيم وقنكونم فقنت شكر مَعِوْاعَلِيعْلِ وَذَّكُواْنَ وَبَيْ بَانَ وَلَهَادَهُ ٥ وحَثَمَا أَنْزَلُهُمْ قَرَاْوالِمِمْ فَلِنَّا لَكِ بِيِّعِنِهِ اعْنَا قُوْمَنَا بِإِنا تُعْدَلَقِينَا دِبَنَا فَضَعَتَمْ وَاحضَانَا تُورُفُعُ ذَاكَ بَعِلْ المِنْ مِنْ عَلَى الهِدُو فَأَ فَامْ عَلِي عِنْ صَابِمَ مَلَا ثُلَّا مِنْ الْمُعْمِقِ الْجَم مشارّة مُرْغادة عسعيد بن قنادة مال ذكرانا اس مالك عن البطانة يضاله عنها عنالمني صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظرع فوم إفام العرصة لأَثْ لَيَالِ العَهُ مُعَاد وَعَبْلاعلَى ٥ جدرتا سَعِينَ فَادَة عزانس عنك طلخة عزالبني تالسه عليه وسلم بالبات من شم العنيمة في عزوه فسفرع وقال كافخ كناتع المنى سكا يسقليه وسكم بذي الخليفة فأشبنا غفا فَإِللَّهِ فِي رَاعَتُم مَّ الْغَنَّم سَعِيرِ مَن أَنْ الْمِنْ الْمِن الْمُعَالِم عَنْ

مَّادَةُ انَّ انسَّا انَّحْنَبُنَ قَالَاعِمَرَ البني صَلَّى الله عَلَيهِ وَسُمْ مِن الْجُعَلَىٰ مُ مَنْ فُسَمّ عَنَا يَرِجُنُنَ الْبُسِدِ اذَاعَمُ المُثُرِكُونَ مَالَالُسُمْ تُروَحَبُّ المسِّلِ فَالْبِنْ مُن حَلَ الْمُعَينُ اللَّهِ عَنَا فِعَ عَلَى عِلْمَ قَالَ دُهِ فَرَق لَهُ فَاحْدَ أَهُ العَدُوُّ فَظَرِّ عِلَيْهِ المَّالِينَ فَرُدُّ عَلَيْهِ فَيَ فَنَ وَلَا سَعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّ عَبُلُهُ فِي بَالدُّ مِوْظَرَ عَليهم المُسْاوَتَ فَدَهُ عَلَيْهُ خَالِدُ مِنَالولِيهِ عَالَانَ خَالِك عَلِيهِ وَمَا فَ جِدَا الْحِدُ بِنَ الْمِدِ وَالْحِيدِ فَالْمِيدِ اللَّهِ وَالْحَدَ بَرِينًا إِذْ وَالْحَدُ المنعُهُ أَبُقَ فَلِقَ الدَّمُ وَظَهُ عَلِيهِ خَالِدَ نُلْ الولد فَرَدْهُ عَكَمَ لِللَّهِ وَإِنَّ فَيَّا لا رغير عَادَ فَلِحَ مَالِرُوْمِ فُظْمَ عِلْمِهِ وَرَدُوهُ عِلْعَسِلَةِ ٥ حَتَ شَااحِينَ يُويْشُ وَهُيرِ عَنْ مِي مِن عُقِيدٌ عَنَا فِعِ عَزَايِنِ عَمْرَانَهُ كَأَنَ عَلَى مَنْ سِ لَقِيْمَ لَعْ المُسْلِونَ وَامِيْرِ المسْلِينِ يومَيدِ خَالِدُ بِنَ الوليدَ بَعِثْمُ الورِي فَاخْتُ العَلَهُ فلتًا هُزِمُ الْعِدُورَةُ خَالِنُ فَرَيْدَهُ ما مُسْتَ مَنْ كَلِم الفَارِسِيَّةِ وَالرَّمُّالَةُ وَالْ تَعَالَى وَاخْتَلَا فَالسَّنْتِكُمْ وَالْوَابَكِمْ وْالْرسَلْنَامِن سُولِكَ لْالْمِسَانِ وَمِيهِ عمرُون عَلَيْ ابُوعَامِم الماحَظلَةُ مِن أَي سَفَياتَ السَّعِيلُ إِن مِنا أَفَّال سمة في إردُ وعبراسه والقلت برسول لله وَعِنا بُهُمَّةً لنَّا وطُّونَ في اللَّهِ مِن مَنْ الله وَنَعَلَ فَعَالِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله انجارًا قَدْصَعُ سُورًا فِي هَارِّهُمْ نَ حَدِيبًا حَبَّانُ بْنُ مِنْ عَالَمُ عِلْكُ عَ ظَالِيْنَ عَيدِ عَلْ مِرْخَالِدِ بَتِّ خَالِدُن عَبِدِ وَلَا يَنْ الْبَنَّ

10/

ء ج قالعبداس

سَلَ اللهُ عليهِ وَهُمَا مَعَ أَي وَعَلَّ تَتَبِيقُ إِصَفَى قَالِ السُولِ السَّلِ السَّعَلِيهِ وَسَلَم سَنَهُ المنه وهياج بشية حسنة فالمته فذبحت العبن محافز المنبوة وزيرن ليق رسُوللسِّ صَلِي السَّعَلْمِ وَسَلِم دِعِهَا تَمر فَلْ رَسُول السَّ صَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمُ الْمِ فَكُوْلِق نُوْلُكُ أُخْلِقِ قُرْالِكِ وَأَخْلِقِ فَالْعَبْلِينِ مِنْ يَنْجِينَ كِينَ ٥ حدثنا كُورِن بَشَارٍ د وَرُبِينَ ي غُنُدُ مَا شَعِهُ عَنْ حِنْ إِيَادٍ عِنْ الْعُرْسَةِ عَنْهُ الْ كَنَّ رَبِّا إِلْخَنَاتُ رَبِّا مُنْ شُرِالمَّنَةُ فِعَلَهَا فِي فِيهِ فَعَالَ البني عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَاحَ فَيْ المَاتَعِنْ إِنَاكَ للَّصُلُ السَّدَقَةُ الْمُسْدِ الْعَادُلِ وَقَولَ لِقَوْنَاكَ وَمَنْ فِي الْمَاتِ بِالْخَلْيَةِ مِ النبه عدد المائية والمحافظة المحافظة الموادعة والمحتربة النافرفي النبغ على المع على وتلغ وزكر الفاؤل وضفة وعض والمراش قال كا المرزيات من المرزية على منتوشاة ألمانيًا شيخ رقبته في له مجمعة عُوْلِ السَّول لِيَّهِ اغْتُرِي فَا قُولُك اللَّهِ تَنْدًا قِلْ الْمَانَّةُ وَعَلَى قَرْتُهِ لَكِيْنُ لُهُ رُفًّا كَيْنُولُ مَارِسُولَ لِللهَ اغْتِنْ فَأَقُولُ لَالْمِلْكُ لِكَ أَنْبِكُ لَكَ شَيًّا قَدْ الْمَعْنَكَ وَسِيعًا رُنْبَتُومَامِتُ مَيْوَلَ مِارِسُولِ اللّهِ اعْنَى أَنُولُ كِرَا مَلَكُ لَكَ شَيًّا قَلَ اللَّهُ لُك اوعَيُّ فَتَنْ وَرَقَاعٌ يَعْفَ فَيْقُولُ رِسُولِ اللَّهِ اعْتَى فَأْقُوكَ مَا اللَّهِ لَكَ النَّيْلَ اللَّهِ اللغتك وقال أنوب عن يحقيان في لله بمجيمة ما اللغتاك وقال النوب عن المحتل \_العَلِمُ<sup>نَ</sup> العلول ولوريذ كعد العرب عبر وعزال نبي العد عليه وسكم أنه حوز سُطَاعَهُ ح وكلأأمخ مستنشاعي عبراتفي سفيان عضروعن الورن بالجعثاد

1 1

عزعَبِ لِللَّهِ بِعَمْرِهِ وَكَاكَ أَنْ عَلَيْغُزِلِ لِينِ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَمْ رُجُلُيْفًا لَ لَهُ لِأَنَّ فَإِنَّ فَفَالِ سُولُكِ الله صَلَّالِه عَلِيهِ وَسَمَّا هُوَ فِي لِنَا رِفَاهُمُو النظرُولَ لَكُمْ فَعَالًا عَنَاهُ وَانْ عَلَمَا فَأَلَا بِوعَبْ إِلَهِ فَأَلَا بِنَ لَالْإِرِكُ رُكُرُهُ يَعَ يَعْتِ الْكَافِ وَفَعَ مَسْوُ وُلاَذَا مِلْ مِنْ الْمُعْلِينَ فَعَ لا بِلِحَ الْعَبْرِينَ الْمُعَانِمِ عَلَيْهُ مُوسَى نُاسَمُعِيلَ المِوجِوا نَهُ عَن عَدِينَ بن سَنْ وَعِن عَالِيةٌ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَى الم جَه وَا فِي فَاكَ نَامَ النَّى صَلَّى السَّعَلِيرِ وَسَلَّم بِذِي الْجُلِيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ فَيْ وَاصْبَاإِبِلَّا وَغَمَّا وَكَا نَالْبَيْ عَلَى السَّمَلِيهِ وَسَمَائِهِ أُخْرِياتِ النَّاسِ فَعَلَوْ فنضبواالعدود فامها لبتدور فالهنب تم فسير فهرك عسرة مزالغ مسيد فلكم بنها بعين و فللقوم خيل بسين فطلبوله فاعياهم فاهوى ليه ريك الم فجبسة أالله فعالص الهاآ يؤلها أؤابين كأفابرا لوحز فحانت كأرفا صنعو بهِ هَا لَهُ الْمُعْرِينِ إِنْ مُعُوا ادْتُحَاثُ انْلَقِ الْمُدُوَّعْدًا وليرَيعنا مُدِّي افندخُ الفَصَي فَغَالَ عَالَمُ الدُّم وَدُكُ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُّ عَبِرُ السِّنَّ وَالطَّفَ وَساحُنْ وَعِزِلِكِ إماالِسِنَ فَعَظَيرُ وَاماالظَفُ ثُدُوكِ إِجْبَشَةِ مَا بِ البِشَائَةِ فِالْعَنْجِ حِسَمًا مِحْدَثِنَا لِمُثْنَى مَعِيدَ استعيلَ فَالْحَثْثِي ورُ عَالَى كَلِ جَرِيرُ نِعَدِلِينَهُ فَكَ لِي سُولُ السِّكِ السَّعَلِيهِ وَعَلَمُ الْمُنْ مِن ذي الخَلْمَة وَكَانَ بِينًا فِيهِ خَعْمُ النَّيْ يَحِمَةُ البِّمَا بِيَّهُ فَانْطُكُ فحسين بأبية ملكني وكانوا اعجاب خيل خبرت البني كالسفلا

وُسُلِا لِهَا أَنْنَ عَلَى كُنْ فِضَدَ مِنَ فَصَدْرِي حَيْكَ إِنْ أَشَابِعِهِ فَيَ صُرْدِي فقال الهُ مَ أَبِّتْ أَهُ وَاجِعَلَهُ هَا دِمَّا مَهُرِّيًّا فَأَنْظُلُوٓ الْبُكَا نتحسرها وكجرتنها فارسل للالنبي سلاله عليه وسلم يسترخ ففاك تسول عربت سول الله وَالذي يعيَّكُ ما جُينَك حَنى تركنْها كُمَّا مَا مُمُلُجِرَتُ فَارَكَ عَلَى مُلِلْحِسَ وَبِجَالِهَا حَسَى مَاتِ وَلَهُ سَدُدُيثُ فَيْغُمُ مَا يِكِ مِنْ مَا يُعِطَى البَشْيَرِ وَاعطَ لَكِ بُنُ مَالِكِ تُوبُرْنِ جِينَ اللَّهُ مُ مَا لِدُّنَّ مَا لِكُونَ مَا لِكُونَ مَا لِكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ ابن لي الأس شببان عن صورة وع المي عن النهاي فالقال الني السعليه وسلم يوم فيمكة لاهجين ولكن عاد وسية فَإِذَا أَسْتُنْفَرَةُمْ فَالْفُرِوا ٥ حِسَرَ البهم وصلى ما وذي وزُدُيع ظَالِيءَ لِهُ عُمَّانَ النَّهْدِي عِنْ عَلَى الشِّعِ بنِ سَعِوْدٍ قَالَ جَاءُ مُعَاشِعُ الْحَدِيمُ الدِ المنسِّعود الالمشي ما لله عليه وسكم ففأل هذا مُجالِثُ المُعالِفِية ظَالُمُ إِنَّ مِبْ فَيْحُ مِكَةً وَلَكِنَّ أَمْ إِينُهُ عَلِيلًا لَلَّهِ ٥ حَرَثًا كَلِّينًا عُبْلِهِ عِنْ مَا أَنْ قَالَ الْعَبْرُولُ وَالرَّهُ يَرِيمُ مِنْ عَطَالْ يَقُولُ ذَهِبْ مَ عُسُرِيْرُ عُمَيرًا لِعَالِيهُ عَنِهَا وَهُجُعُ وَرَهُ بِتَبْ بِرَفَالَتُ لِنَا اللَّهُ المُرَةُ مُنْ فَيْحُ اللهُ عَلِيْتِهِ صَلِي السَّعَلِيهِ وَكَلِيثَةً مَا مِنْ لِفِي النَّهُ النَّكُ النُولُ كَالنَّظِرِ فَيْعُولِ أَولِلنَّهُ وَالْمُومَنَاتُ إِذَا حَيْثَ اللَّهُ مَنْ مُنْ

100

بِ مُنْ الْمُصِينَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّالِفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُبِينَ عَلِ عَبِدا لِحِن وكَا نَعْمَانَيًّا فَفَالَ لِمُ يَعَطِيَّةً وَكَانَ عَلُوتًا إِذِلاَعْهُمُ مَا الَّذِي حَرَّا صَاحِبُكَ عَلى الدَمَرَ السَّمَّةُ تَعَوْلُ بَعْنِي الدَي اللهِ عَلَيه وُسَم وَالنَّبِيرُ فَضَالَ أَيُّنُوا رَوْمَنَهُ لَذَا وَتَجْدِوُنَ بِهَا امْرَأَةً إِعِطَاهَا جَاجِبُ كَنّابًا مَانْشَا الروصَةَ فَفُلْنَا المَمَابَ قَالَتَ لِمِيغُطِى فَعَتْلْنَا لَتُخِرِجَنَ لُولاً ثُجُرَدُنَكُ فَأُخْرِجُتْ بِرَجِحُبْ رَبَّهَا فارسَل كَحَاطِبِ فَفَالَ لا نَعِيلٌ وَاللَّهِ مَا لَفَرْتُ وَ لَا ٱلْدَدْتُ للاسلامِ الانجا وَلُوْ يَنْ اجِدُ مِنْ مَعَا بِك اللهَ وَلَهُ بِمَكَّة مِنْ اللَّهِ السُّ مِعَنَا فَعْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ لَيْ الْمِالَةِ وَلَمْ لَيْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ البني على المه عليه وسلم قالعُ مُرجع في أُخْرِب عُنْقَهُ فا مَهُ قَدْ مَا فَقَ فِفا لَ وَمَا نَدِرِيَك لعلَ لَهُ الْمُلْعَ عَلِ إِفْرِكَ دْيِ فَعَالَ أَعَلَىٰ المَاسِيَّةُ فَهَذَا الزِيحَ اللَّ مَابُ الْسَعْنَالِللْفُزَاةِ حَلَيْ الْمَعَيْنَالِيْ الْمُودَى مِنْ لِيْنُ ذُيِّع وَحُسِينَ لَا سُودِ عن مِيثِ زِلْتُسْمِيعَ لَ خَلِيكَ هُ فَالْ فَالْ إِلْنَالِيدِ المرتجع في الذُّ وَاللَّهُ مُنَّالِسُولُ السَّالِ الله عله وَسَلَّم انا وَانتَ وَإِيجَابِ فَالَهُومِ فَيَمَلْنَا وَتَركَكُ ٥ حَرَثُنَامالَكُ ناسمَعُكِ انْغُينَهُ عُزالَ هُوكِ وَالْ وَكُلِ السَّائِيُ بُنُ يُرِيدِ نِضِ لِلهِ عَنْهُ وَهُنَّا مَنْلَقَ يَتُولُ لِسَطَّى اللهُ عليهِ وَكُم مَ الْعِبْدَانِ الْمُثْبِيَةِ الوُدُاعِ مَا بِسُدِ مَا يُفُولُ إِذَا رَجَعَ مِزَا لِفُرْوِكُمْ مُوسَى أَ عَعَدَكَ جُوسٍ مَهُ عَنْ فَعِ عَنْ مِيلِ لِللهِ رَضَ اللهُ عَنْهُ أَلَ النَّهِ صَلَّ الله عَلَمْ

كَانُ اذَا فَعُلُكِ بِمُلاً يُمَّا مَالَ أَبِيونَ انتِنَا اللهُ نَابِيونَ عَامِدُونَ عَامِدُونَ لرباً ساحدون صدق لله وعن وأصرع بن وه ورالاجزاب وعبل الاحداث الومُعْمَرُ عَبْدُل لوادِرْ حَشْى عَيْ بَنْ إِي الْجِتَّ عَنْ أَنْوِيْنِ مَالِكِ قَالَ كِنَّا مِعُ البخ صخيا لله عَليه وَسُمْ مُفَقَدًا مُن عُسْفًا نَ وَرَسُولَ الله صَلَى لِلهِ وَسَلِ عَلَى راحلته وقل ردك صفية بنت خييّ فكثرت ناقته وضرعا جيعا فاقبح أبو طُلْمَةُ فَفَالَ يَارِسُولَ اللَّهِ حَمِلَىٰ اللَّهِ فَرَا لَهُ فَالْ عَلَيْكِ الْمُثَلَّةَ فَغَلَبَ تُوبّا عَلَى جَمِير فالفافَّا عَلَيْهَا وَاصِرُ لِهُامرَكِيْهَا فَرَكِيا وَاكْتَنَفَنَا تَسُولُ سَمَالِسَعَلِمِ وسلم فلسّا الشرَفْنَاعل لَهُدِينُةِ عالَ أَيُّونَ فَا يَوْنَ عِلْ بدوْنَ لرينا حَامِدُونَ مَلْم يُزُلُّ بِعَوْا ذِلِكَ حَرِي خَلِلْلِينَةِ ٥ حَدَّمًا عَلَى بِشَوْمِنَا لُفَعَنَالِ مَحْ مِن الْحَتَّ عَنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُووَالْوَطِلِيِّ مَعَ البني صَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسلَّ وَمُعَ البني صلاس عليه ويم صفيتة مروفها على احلنه فكما كأن ببعض الطريق عثرت الناقَةُ فَشِعَ الني صَالِهِ عَلَيهِ وَسَمْ وَالمَلَّةُ وَانَّ ابِالْكِيَّةَ قَالَ صِيْبُ قَالَ الْتُحْرَّنْ فَيْ يِنْ فَأَنِي سَوُلَ لِشَوْ صَلِ إِسْ عَلِيهِ وَمَا مَعَالَ بَا نِيَّا الْشِوْمِ الْمَشْوَلَا نَعْصَلُ فَشَرْهُا فَالْفَى تُوْجَهُ عَلَيْما فَفَامَتِ المَّلَةُ فَتَدَّ هَمُمَا عَلَى الطِيمَا فَيَا فُسُارُوا حَوَادًا كَانُوا بِطُفِر اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ السعليورك اليهوك فاسبوك عامدوك لدبنا حاميدوك فلريزك ينولم

حَتَّى خَالِمُرِيثُهُ ۞ لِسَتِّ حِاللَّهِ الْخَزالِجِيمِ مَا جُسُ المَلَافَاكَا نَّذِم سِنَعَيْ مِنْ الْمُنْ يَنْ جُبْ عَشَاءُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ يَنْ جُبْ عَشَادُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ سَمِتُ جَابُنُ مُ عَبْدِ اللَّهِ رَضَ اللَّهُ عَنْهَا وَالكُنْتُ مِعِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ فَهَا قَرِمَا اللَّهِ يِنْهَ قَالَ إِلَّهُ الدُّولِ لِلسِّيرِ فَسَلِّ لَكُعْتِنْ فَ حَرْسًا الْوَعَامِ عَلَّ إِن جُرَيْدٍ عِزَانِ شَهَا بِعِنْ بِالْجَمْنَ يَعَبِلِ لِشَيْنِ كَيْعَ نَأَيْدٍ وَعَمِوعُ بَيْلِ لَكُ ا بَكَعْبِ عَنْ هِ يَضِي لِهِ عَنْ هُ اللَّهِ مَا لِيهِ عَلَيهِ وَسَلَّم كَ اللَّهُ الدَّمُ مُنْ الْعَيْم ضح دخل البيرة بسكار كتين قبل أنجلس المارعند العدام وتدالتدا فعر انعُمَرُ نَفْطِ وَلَنْ يُغِشَّاهُ حَسَلَتْ مُحِدُ الماولِيعُ عَنْ عِدَعَ نَجِابِ زَفْلَا عَنْجَابِيِّبنَعُبْدِ اللَّهِ وَعَلِه عَنْهَا انْدُولَا لَقِ صَلَّا لِهَ عَلِيهِ وَسَلَّمَكُ مَّا لَكُ مَنْ المَالِيَّة نجُ رُوْلًا اولِقَ فَ ذَا دُمُعِادْ عَنْ شُعِهَ عَنْ فَارْدِيسَةِ حَارِيْنَ عَلِيلَةً لِللَّهِ لِلْو استرى فى الني صلى له عَلَيْهُ وَعَلَمْ بَعِينًا لِمُؤْفِيتٌ بن وَدِنْ هَمُ الدَّهِ مُنْ فَلَكَ اللّه صِلدًا أَشُرَبِهِ عِنْ وَهُ يَحَتَّ فَلَمَّا قَبِعَ اللَّهِ مِنْ أَمْرُ إِنْ أَنَّ المَشِيلَ فَأَجَلَى لَعَبْ وَوَذَنَ إِنْ كُلَّ الْبَيْرِ ٥ حِيكَ شَا ابوالوَلِيدِ ٤ شُعَبُّهُ عَنْ خُابِيُّ ن دُّالِعَنْ جَابِيهَ لَقُومتُ مِن سَفِرُ فَفَا لَالبني صَلَّى لِللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم صَرِّل كُعنين مِن لُوضُ نَاجِيَّةُ الْمُدِينَةِ ﴿ لِسُهِ اللَّهِ الْمُرْالِحَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ فرخ الخُرْس مُنْ الْمُعَبِّلُ فَاما كَمَهُ أَمِيةِ الما يُونِسْ عَزالَ فِي مَلَ مَا لَاحْتِرِكُ عُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قَالَكَ أَنَتْ إِنَّا رِنْ مِن نَصِيبِي زَلَفْ مَ يُوْمِرُ بَرْدِ وَكَ أَنْ لِبَيْ عَلِيهَ لَيْرِ وسلم اعطاني شارةًا مِن كُشِي الدُّدِيُّ النَّبِينِ بِعَاطِمةَ مِن رَسُول اللهِ صحله عليه وسلم واعلنت ركبالا صواغا مق من فينعاع الن يت مع فعالي بِاذْخِرادتُ أَنَّا بُيعَهُ الصَّاغِينَ وَاستَعِيرُهِ عَلَى كِلِيمَهُ عَنَّى فِينَا انَّا احْعُ لِشَادِ فِيُ مَنَاعًا مِنَ لَأَ فَاكَتِ وَالْعَزَايِرُ وَالْجِبَالِ وَشَارِفَا يَهُمَا عَانِ إِلَيْجَبْ المجنن مزالانسار وجبت جيز بحكث ماجعت فإخاشا وفأى فالرجبت البنمة كا فَهُنَّ خُوَاصُهُمَا وَالْجِنَيْنَ أَكْمَا دِهَا فَلُمْ أُمْلِكَجِنَ دَاتَ ذَلِكَ المَنْظِرَ رَسُكَا نَفُكُ مِنْ فَعَلَ هَالُوا فِهِ كَحَمِّزَةُ بِنَعَبِدِ الْمُطَلِبِ وَهُو فِي هَذَا الْبِيْتِ تُمْرِينَ لَأَنْسَا رِ فَأَنْظُلَفْتُ حَتَّى أَدْخُلْ عِلَى النبي عَلى السَّعَلِيهِ وَسَمْ وَعِنْدُهُ نَيُنْ مُرَاكِنَةٌ فَوَى النِّي مَا لِيسَعَلِيهِ وَسَلَّمْ فِي خَبْهِ الَّذِي لَيْتُ مَعْ اللَّهِيُّ صَلَى الله عَليه وَسَالِ مَا لَكَ فَقُلْتُ بِرَسُول لِنَهِ مَا رَأْتُ كَالْمُورُوفَظُ عَلَاجِمَ وَ" عُنَا فَيْ وَأَجْبُ الْسِيمَةُ الْوَبْقِيرِ حَوَاجِهُمَا وَهَا فُوْفِي بَيْ مَعَدُسُ فلعاالني والله عليه وسم بروكم أوفارتك اثم أنظلق عشي وأسعنه اناوت النظريتُ مُتَّبِّعًا اللِّيتُ الدِّي فِيهِ حَبِّمَةً فالسَّأُ ذَنَ فا زُنُو الْهُوْ فاذَاهمُ الله فَعْرُقُ وَعُلُونُ وَسُول لله صَلَّى لله عَلِيهِ وَسَكُمْ مَلُومُ حَمْدَةٌ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْنَ " مُلْتُلُخِيرة عينًا فَنَظَ حِمنَ ال سُول لَسُصل الله عليه وَسَمَا عَم صَعَّلَ

النظر فنظرا ك كتدة مستكالنظر فنض المتنزيوة منعد النظر

رَحْل مِ

مَنْظُ إِلَى جَعْدِهِ ثَمْ فَالْحَسْرَةُ هُلَانِيمُ وِلِأَعْدِيلُ لِإِنْ فَعَرَتَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلِيهِ وَسَمَ انهُ قُلْ مُنْكِلُ فَنَاصَ سَوْلَ لِسَمَلَ لِسَعَلَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَمَ عَلَى عَنَيْهُ الْفَهْ ويخرضا معه ٥ حسك شاعد الحزيز بزعيا بدع ابرهيم وسعدع رضاع عَن أَن شَكَابِ قال أُحْمَرُ ن عُروَةُ بن ل زيراً زُعالِيثُ أَلَمُ المُوسَينَ الْمِي السعنكا احبرته انفاطة عليكا الساكم ابنة رسول سمكي استعليه وَسَمْ سَأَلَتْ ابَا بَكُوا لَصَدِّيقَ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ بَعِلَ وَفَا ذُو رَسُولُ لِللَّهِ صَالِه علىه وَسَلِم أُنْ يَعْسَمُ لَمَا مِيرًا بَمَّا مَا تَزُكُ رِسَوُلُ لِلهُ صَرِّ الله عليه وَسَلَّم مَا إِذَا أَلِقَهُ عَلَيهِ فَلْمَا لَهُ مَا إِنْهِ بِإِن سُولِ لِللَّهِ صَلَّى لِلسَّعَلِيهِ وَسَلَّم فَالْكِر نُورَثُ مَا مَكَنَا صِدَقَهُ نَعْضِيتُ فاطِهُ فَحِين المالِمُ فلم تَزْلَيْهُ المِثْ حِتَّى نُوْفَيْتٌ وَعَاشَتْ بَعِبْ رَسُول لِللَّهِ صَلَّى لِللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمْ سِّتَنَهُ أَشْرِي لَتَ وَكَأَنْتُ فَاطِهُ تَسْأُلُوا بِكِن صِيماما تَرَكَ رَسُول سَمَا لِيسَعَلِيسَ عَلَيْدِمَمُ مِن جَنيب وَ فَلَرِك وَصَدَ قَنْهُ مُالمِينِهِ فَاللَّهِ مِن عَلَيما ذَلك وَقَلَت التَّ نَارِكًا شُيَّا كَانَ رَسُول لِسُصَائِ سِعَلِيهِ وَسَلِم بِعَلْيِهِ الْاعَلْتُ بِهِ فَأَرِيَّ أَخْتُوان تركتُ شِيًّا مِن أَمُن اللَّهُ عِنَامًا صَدَقَهُ بِالمَينِهِ فَلَافَحِكَمُ عُمْرالِعُلِيَّ وَعَاسِ فَامَّا خَيْرِ وَ فَكُكُ فَأُسْتَهَا عُرُو وَ لَهِمْ صَدَقَالَ سُولِ لِلهِ صَلِّى لهِ عَليهِ وَسَمْ كَانَنَا كِيفُوفِهِ الَّهَ نَعْرُوهُ وَلَوَالْمُ وَامْرُهُمَا إِلَى مُنْ عَلِيهِ الْأَمْرَةَ آلِ فَهُمَا عَلَى ذِلْكَ إِلِي لِيوَمِ وَآلَ بُوعَبْدِ اللهِ

العِنْرَاكُ أُنْفُاتُ مِنْ عَرُوتُهُ وَالْمَيْنَةُ وَمِنْهُ يَعِينُ وَعُواعِتَرَانِي قُنْفَ فَلَائِد جَدَثْنَا الْحَقِ زَلَ رُهِيمَ الْقُرُونُ عَمَا لَكُبِنُ الْسِعَزِ لَيْنَ الْمِ عنالك بُراوين بنا كُوتُان وك أن جوين جُنير من طعير ذكر الح لا ا مِن حكيثهِ وذلك فانطلفتُ حَناد خُل عَلى مَا لَكُ بَن اوسِ مَسَأَلُنهُ عَنْ ذلك الْهِرَيْتِ فَفَا لَكَا لِكَ بَينَا إِنَا جَالِسُ عَلَى الْمِلِحِنَ مَتَعَ الْمِهَا زُاذَ السَّوُكُ عُمَ ابن الخطاب كايتني ففا كأجّ لم يرالمن منين فانطلف بمعه حتى ادخًا عَصْر رضى السُ عَنهُ فَا دُا هُوَ جَالِن عِلِ رِمَال سَ رِكُسْ يَعْيِهُ وَبُعْيَهُ وَالْنُ مُ يَكُنْ عُلَى الدِّهِ مِنْ لَهُ يَمِونُ كَلَيْ عَلِيهِ مُ جَلَّتُ نَعَالَ مَا إِلَا لَهُ قَدْ رَعَلِينَا مِنْ قَدَ اهلُ إِبِياتٍ وَقَلَامُ تُنْ فِيهِ مِرْضِخُ فَأَ فِيْصِنْهُ فَأَقْتِهِمْ فَيُنْفُهُمْ فَقُلْتُ مَا المِلْحِيْنِ لوامرن بوغيري قال نبطته الفي المكرن فبينا أنا بحالي عنك اناه يجاجبه يُرِقُ فَعَا لَهَلِكَ فِي عُيْمَان وَعِبَدِل تَمِن بن عَوْفٍ وَالمندوسَةِ دُبن أَلِه وَقَاصِ كَيِسْنَا وَنُونَ قَالَ فَعُم قَانُونَ لَمُعْرِفِلَ خَلُوا فَسَلِي الْ وَجِلْسُوا عُجْسِ بُرُّ فَيُ السِّيرًا مُ مَا لِهَ لَكَ فِي عَلَيْ وَعَبَّاسٍ فَالْفِهُمُ فَأَذِنَ لَهُمُوا فَلَحَالَ فَسَلَا فِلْسَا فَفَاكَعُنَا مِنْ المِيْزِ الْمُمْنِينَ أَتُونَ بِينَ فَيْنَ مَذَا وَفُمَا يَنْفُمَانِ فِيمَا افاً؛ اللهُ عَلَى سَولِهِ صَلَّى الله عليه وَسَمَّ مِن تَخْلِيضَير فَفَا لَ الرَّهُ عُمَّانُ والْحَمَّا المبرالمؤمنين اتفن بنكا وأأخ احكفكام والآخرة فاعتمر تلكم انشكم السِّالذي اذ نو تَعَوُّمُ السَّمَا و الأرض على علونَ ان ول سَو السَّاسِ

وَسُلَمُ فَالَ لا نُورَثُ مَا تَركنَا صدَقَةُ يُرِيلُ رَسُولُ لللهَ صَلِيلِهِ عَلِيهِ وَسَلَمُ نَفْسَهُ وَالْالْمُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ الللَّهُ الللَّا الللَّاللَّمُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ان سُولَ الله صَلَّى الله عَلِيهِ وسَلَّمْ قَالَ ذَلِكَ قَالًا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمْرُ فَاكْ الْحُيتَ الْمُعْنِ عِنَا الْأَمْرِ اللَّهُ وَنْحُصَّ لَي وَلَالله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فِي هَذَا الُغْ عُشْعُ لُمْ يُعِطِهِ أَجُدًّا غَينَ ثَرَّتُ أَوَمَا فَأَاللَّهَ عَلَى سَوُلِهِ مِنهُ إِلَى فولِهِ مَدِيرُ فَكَانَتْ هَنِهِ خَالِمَةٌ لُوسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاؤِوَ اللهِ مَا إَخَا زَهَا دُونَجُ وُلا استَأْتُرَ بَاعلَبُ لَمْ وَنْ إَعِطا كُونُ وَبَيْمًا فِكُوجَتَّ بَقِي مِهَا مَنَّا المآك فكأن رسول المصحاله عليه وسكم ينفق عيك اهله نفقة سنتهم مِنْ هَا المَالِ ثُمْ مَأْخُذُ مَا يَعَى فِيجَعَلُهُ مُجْعَلُ اللَّهِ فَعَلِيسُولُ السَّاللَّهُ عَلِيهِ وَسَمْ حَمَا لَهُ أَنْشَدُكُمْ مُاللَّهِ صَلْ نَعْلُوكَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْرُ شُرَّ وَالْعِلْ وَعَمَّا أَشْنُدُ كُما مِا بِعَهِ هَلِ عَلَمانِ ذَلِكَ قَالَا نُعِمْرُ قَالَ عُمْرُ تُوفَى اللَّهُ بَيَّهُ صَالِك عَليهِ وَسَلْم فَفَال ابُو بَكِ أَنَا وَ لِي تَسُولِ لِلْهِ صَلَّى لِلهِ وَسَلْم فَفَرْضَهَا ابُو بَك نَعَلْ فِهَا عَاعَلُ رَسُولُ لِسه صَلى الله عَليهِ وَسَلم وَالله يَعَلَمُ النَّهُ الْمَادِتُ كَادُكُاشِكُ فَابِحُ لِلْخِفَّ ثُمَّ تَوَفَيَ اللهُ أَبَالِكِ فَكُنْتُ أَنَا وَ أَيُّ أَيْكِرِ فَلَبَضْنَا سننيز بن اما د في عرافيها ما على تسول الله صلى الله على وسالم وما عمل فِهَا ابْوَ بَكِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْفَهِي الصَادِ وَعَادُّ رَاشِنُ تَابِعُ لِكِيَّ تُوجِئُمُ آفِ تُكَلَّا فِي وَكِلِّنُكُمُ وَاحِنَّ وَامْكُمُا وَاحِنْ فَالْمُكُمَّا وَاحِنْ جِينَّتِهُ مَا عُبَّا مُنْ لَلَّا

نُصِيبَكُ مِنْ لِلْحِيْكِ، وَحَأَبِي هَذَا بُرِيدُ عَلِيًّا يُويدُ ضَيبَ امرُ أَنِهِ مِنْ إِيهَا فَنْكُتُ لَكُمُ الْنُ سُؤُلِ لِلهُ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُ نَا صُرَقَةُ فَأَمَّا بَدَالِي أَن ُ دْنَعَهُ إِلَيْكُمَا قَلْ أِنْ شِيْنَا كُونَةً مَا الْمِيْكُمَا عَكَانَ عَلَيْ كُمَا عِبْهُ اللَّهِ وَمِثَا قَهْ لَجِلانِ فِمَا مَاعَلَ فِهَا سُول اللَّهِ عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَم وَ بَمَاعِلَ فِيهَا الْوَبِي و بَمَاعَلَثْ فِيهَا مُنْ وَلِيثُمَا مُثَلَّمًا ادْفَهَا الينا فبذالك دَنفِتُهَا البّيكما فأنشُدُكُم فالسِّيمَانِ نفِيتُهَا البَّمَا بِذَلِكَ قَالَ المفط لَمُ ثُمَ اللَّهِ عَلَى وَعَباسِ فَا لَأُنْتُ مُكَا ما بِسَهِ هَلْ وَفِيْهَا اللَّهَا مَذِلِكَ فَاكا مُوهُ كُلْفِنْلْمِسَانِ مِنْ فَضَاَّغْيِرَ ذَلِكَ مُواللَّهِ الذِي اجْزِهِ تَعْوُمُ السَّمَا والأَرْفُ لاَاضِيَا صَرَّاعُيْرِ فَلَكُ فإن عَبُرَعاعِبَا فَادَهُا هَاإِلِيَّ فإنِّي أَخْفِيكُماهَا كاب أمّا المنس الما المنس الما الماليوان عاد عن الماليون المنسون الماليون المنسون الماليون المنسون الماليون المنسون ال حَمْنُ الصَّبِعِي كَلِّيمِتُ ابنَ عَباسٍ يَضِي اللَّهُ عَنْما كَتُولَ وَلِيمَر وَفْلُ عَباللَّفَيْسِ مِعَالُواْمَا رَسُولًا لِهِ انَّا هَذَا إِلَيْ مِن رَبِيعَة بَيْنَا وَبَيْنَكُ حُنْفًا وُمُصَرَّفُلُسْنَا نُسِلُلِكَ إِلاَّتِهِ الشَّهِ لِجُلِيرِ فَسُرنًا مِنْ أَنْ مِنْ هُ وَنَكْفُوا الْمِيوِمَنْ وَزَأْنَا فَكَ ٱلْمُرَكُمْ بِأَنْهُ وَابِنَاكُمْ عُنْ لِيهِ اللهانَ بِابِيَةِ شَهَادَهُ أَنْ ٱللهَ الْآلَفَةُ وَعَقَل بلبر ث كَافَامُ السَّلَاةِ وَايَنَا وَالرَّاقِ وَصِيَامُ رِمَعَنَانَ وَأَنْ لُوَدُوا لِسَّرِ خُسُّ مَا عَرِضَهُمْ فَانْهَاكُمُ عَلَلْدَ بَهِ وَالنَّفَتْ بِرِوَ الْجَنِّينَمُ وَالْمُزَنِّ مَا بِثُ مُفْتَةٍ نِسَاِّهِ البيطأ السفليروس وفاية مسترشاعب ألقين بوسف اما مالك عزاج الزناج

وُلَادِرَهُا

عَنْ لَا عَرْجَ عَنْ لِيهِ مُرْرَةَ رَجَى لَشَعْنَهُ از رَسُولُ لِيهِ صَالِمِهِ عَلْيهِ وَسَلَمْ فَال وَرَتَّى حِينَا وُأَكُمَا مُرَكِ نَعِنَ نَفْقَةِ لِمَا إِي وَتُونُنَّةَ عَامِلِ فِهُوَصَلَّقَةً أَن حَلَّا عَدُلِيهِ رَنْ يَحْدِيدُ مَا أَبُوالُسَامَةَ مَا هِنَامُ عَنْ إِيهِ عِنْ فَاسْتُدُونِي مِنْ عَمَا وَكَتْ نُونِي رَسُولُ السَّمَالِ الدَّعَلِيهِ وَسَلَمُ وَمَا فَي سِيِّ مِنْ شَيْعً مَا أُكُلُهُ دُوا كِرِالا شَطِينَ عِنْ رَبِّ لِعَاكَتُ مِنهُ حَتَّى الْ عَلَى فَصَّلْنَهُ نَفَى ٥ حَكَّتْ الْمُسَدَّدُ عَلَى عَنْ سُفَيَانٌ هَا إِن اللَّهِ اللَّهِ عَنْ قَالَ سَمَعَتُ عَمَّرُوقٌ بِن الْجَرْشِ هَا مُؤلِّ اللَّهُ عَل اللَّهُ عليه وسلم الاسلاحِهُ وبَعَلَنْهُ البِيعَمَا أَوَارِضًا مُرْكَا صَدَّقَةً بِأَلِي مَا كَمَا الْمَ نى يُوتِ ازوَاج السي صَالِمِه عَلْيهِ وَصَلَم وَمَانَيْتِ وَاللَّهِ تِ إِلَّهِ تَّى وَقُولِ لِسَلِمَا وَقِرْنَ فِي نُوبَكُنُ وَلاَ مَلْ خُلُوا الْبُولَ الْبَيْ لِلا أَنْ نِوْذَنَ عَلَى اللَّهِ عِلَا الْ أُرْثُونِي وَجِدُوالا الماعَدُ اللهِ والا المعتمرُ وَيُونِسُ عِزَالْ هِرِي المُدِرِي عمدانة برعبدالله عته برسعود العاشة دخاله عنها دوح البي السَّعَلِيهِ وَسُمُ عَالَتَ لَتَا تَغُنُّلُ رَسُول لَهُ صَلِّى لِللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ إِسْنَا ذَنَ أَزْ وَأَجَهُ ان يُرَضَّ فِي مِنْ مَا ذِنَّ لَهُ ٥ حِب شَالِول مَ بِعِر ٤ مَا فِعْ سَمَة مُ إِنا يُلْكُهُ مَال فَلَت عَالَيْنَةُ وَصِيابِه عَنَا أَوْ فِل لِي صَالِ لِه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي لَيْنَ فَ فُوْيَتَ فَ بُنْ بَجِرْي وَجْرِي وَجَمَ اللهُ بِينَ رِبِقِي وَرِيقٍ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ الرَّمِن سِوَا إِنْ فَصَعَ السي كالسقليد وسَمَاعِنهُ فَأَخَلَّهُ فَضَعَنَّهُ مُ مَنْ مُنْ يُنْهُ بِهِ ٥ حَدْمًا سَعَلَبُ حَدْشَا اللَّيْثُ وَلَحِدِيعَ بِذَا لِحِمْنُ مِنْ الدِّعْنُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مُسْنِنَ اصْغَيْهِ

لفج البي صكال يستعليه وسلم اخبرته انهاجات سول سوسل لسعليه وسلم تروك فهوستكف فيلسبين العشالة والحرمز مصان ثم فامت سنفك ففاممعكا بَ وْلْلَه صَالِهِ عَلْمُ وَسَلِمِ إِذَا لِلْغُ وْسَّا مِزَلْ عِبِعِنْدُ بِأَبِلِم مَلَةٌ وْجِ الَّبْيّ صى سى على وكر من ما دُجلان لانسار فسلا على يُول ساسك إلى على ركم تُعْرِيفُذُا فَفَالَ لَهُمُ اسْوُلُ لِهِ صَلَالِهِ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَى سُلِحُمَا فَالْاسْجُانَ لَعَهِ يُسُولُ اللَّهِ وَكَ بُرُعامِهَا ذلكَ فَفَال إِلْ الشَّيْطَانَ يُبِغُ مِزَل لانسَالِ صَبِلُغُ الدِّم كالخضيت انقذت فقاؤ بحاسيًا ٥ حدَّثا ابعيم بن المنذدِ عَالَمُن فَ عارض وكالساع في المعالمة المعا عُمْ رُوخِ السِّعَنِمِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وسلم معضى اجته ستدر العبدكة ستقبل الشام ٥ حت شاابرهيم المنزدهانس ونعاخ وستام وكالميدان البشة وضاله عما قالت كَانُ رَسُول السَّالِ السَّالِيةِ وَسُمْ لِنُسُكِل الصَّدو السَّسْل لِوَخْرِيم رَجْبُ مِنَا عَ حسرسا مُوسَى رُلسمَعِيلَ بحورية عن أفع عزع بالله رض الله عنه والقام النبي المه عليه وسكر خطيبًا فأشار لحو سنكن عاتيثة ففالعان الفينة للاتكامِن حُيثُ بَطِّلُمُ وَنُ الشَيْطَانِ ٥ حدى عَبْلَاسِينَ بِيسْفَ اما الك عزي إليه زاى يجيء عَنْقَ ابْنَةِ عَبِدِ النَّجْرِنِ (عَاسَةُ وُجِ الْبِنِي اللَّهِ عليه وسلم اخبرتها ان سول السمال المعليه وسلم كانعندها وانها سمعت

صَوْتَ انسَارِ نَهِ الْحُرِينَ فِي مِن جَفْ مَهُ فَعِلْتُ مَالسَّوْلِ اللَّهِ عَمَالَ رَجُل سَتَادِثُكُ فيئينك مقال سول المه صلى الله عليه وسكم أرأه فلأما ليُحيِّر حيف له سالم الماعاة أَنْ لَ مَا عَدُيْمٌ مَا لَجُهُ فِي اللهِ لَا دُو مَا اللهِ عَلَيْمِ وَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال اسمليه وكم وعصاه وسيفه وفكرو وكاتبه وكالستعل الالقا أبعاقين فلك عالونيال مته ومن شعر وقن لم والميتوميّا يتبرك الحيابة وعيدهم تعدوقانه وسلحمن عبراس الانصاري فاحرثني الع تهامة علي رصى للهُ عَنهُ اللهِ بَكِرِ بِصِ لِللهِ عَنْهُ لما اسْتَلِفَ بَعِنَّهُ إِلَا لِيحِرِينَ وَكَتَ لَهُ هَنَّا الكاب وَحَنْمَهُ وَدَانَ نَفَشُ الْحَاتُمُ لَلاَتَهُ السُطِرِ عَيْمَنُ سَطَلٌ وَيَتُولُ سَعُل وَاللَّهِ سَطُنُ ﴿ حَلَّتُ عَنْكُمُ اللهِ نَحْبُ خُبِ عَبِلَ اللَّهِ الْأُسَدِّيُّ الْعَبْدَى عِبْدَى الْمُمَّانَ عَالِأَحْجَ النِّا أَنْنُ تَعْلَيْنُ جُرْدًا وَيْزِلَحَ مَا قِبَالْانِ فَدَتْ يَأَبِثُ الْبِنَا فِي بَعْنُهُ السرائماً نَوْلاً المنى على الله عليه وسلم ٥ حسد مع مدين المارد المعدل الوقات المالغُونِ عَنْ مُمِيدٌ برِجِ لَا لِعِنْ بُردة وضي اللهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه دخل سه صَهَا كَسِيَّا مُلُدِدًا وَهُ لَتَ فِهِ لَا نُونِ عَ دُوجِ السي عَلِي السَّعَلِيهِ وَيَهَا وَلَادُ سُلَمنُ وَصُيدِ عِنْ بُردة قَ وَلِ خَرجَت البِيّاع آسَة أزار العَليظ ما نُوسْنِي المِن وَكُنَا مُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْ عَاصِ عِنْ لِبِنْ مِي عَنْ لِنِينَ بِرَعَالِكِ دَصَالِهُ عَنْ الْفِيحَ الْبَيْ عَالِيهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم المكسوفانحان كالشعب لسلكم ونفية فالعاصم لأيث القدة وشريفي

14

مرستكسكيدين عبوالجرمي عبوق بالمجتمع عاي الكوليد بن عبوالم بنصُين حدَّهُ الله حِينَ قَلْهُ اللَّهِ يَهُ مَنْ عَنْدِيمُ لِي مَنْ تَعَيْدٌ مُغْتَاكَ فِي اللَّهِ أُرْبِطُيَّةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيمِ لَقَتِيهُ أَيْسِونُ ثِنْ يَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هُلَّكُ إِلَّ مِنَ الجّ لَا مُنْ اللِّهِ مَا لَهُ لَا فَقَالَهُ هَلْ إِنْ مُغِيِّجِي مُنْفِ رَسُولُ لِللَّهِ صَلَّى الله عَليه وملم فافياخا ف انجبلبك المقوم علية وأليم الله ليُن اعطيننية وكا بجاف الهم الباسخ يتنكغ نفسي التفيع بن وكالبر خطب ابنة ابيحة في فاطة عليها السلام فسمعتُ رسُول لله صلّى الله عليه وسَمَا مخطبُ الناسَية فَالِكَ عَلَى مَبْرِهِ مُزَاوَانَا تَوْمِينِ مِجُنَا مُرْ مِفَالَ إِنْفَاجِمَةِ مِنْيَ وَأَمَا أَنْفُونُ أَنْ نُفْتَنَ فِي فَيَا مُرْوَرُ رَضِي اللَّهُ مِنْ فِي عُبْدِ شَرِينَا شَيَعِلَيهِ فِي صَالَمَ وَإِمَا أَهُ وَلَحَدِ تَنِيضَكِ للعَدِّن فوفَاني وَاني لَسْتُ الْحَرِّمُوحَلاً الْ وَلَا إِخِلْ حَلَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَجْتَع بنتُ رسُول السمل السمكية وسَمَ وَبِنتُ عَرْوِ السَّابُدُ الصحداث وسيترسير المسلسنيان بن عرب سوقة عن ندر عن الله المسلمة والوكات الله عَنْدُ ذَاكُرُ اعْمًا نَ رَضِ الله عَنْهُ ذَكَّ يُومَدِّكُ أَهُ مَا سُ فَيَكُو السَّعَا مَهُ عَمَّانَ فَفَالِ إِلَيْ الْمُعَالَى فَانْحَبِنُ الْعَمَّانَ فَانْحَبِنُ الْفَاصِدَقَةُ رَسُول السَّلَ السَّعَلِيوَسَامُ خُمُّ شُعَانَكَ لِعِلْونَ فِهَا فَأَنْبِيَّهِ بِعَافِفَا لَأَغِنْهَاعِتَا فالنَّتُ بِمَا عُلِيًّا فَأَخْتِرَنَهُ مُفَا لِصِهَا جِينْ اخْتَهَا فَالْمُسُدِئُ ٥ حدسا سَفَيْنُ

حدساج رئين سُوقة كالسمت مُنذِرًا العُورِيَّ عَزِلُ مِلْ الْمُفِيَّةِ قَالَاسَكُمْ اللَّهِ ماكُونْ هُ ذَا الدَّابَ فَأَذْهَبْ وِلِي عُمَّاكَ فان فِيوامِ المني صَالِ الله عَلم وَ عَلَمُ المُسْلِعِينَ ال وَالمُ الْحِينَ وَانِياً والبني صلى السَّعليد وَسَلم الملَّ السَّفَّة وَالْازَامِلَ مِنَّ سالنهُ فأَطِهَ وُصِياللّهُ عَنهَا وَشَكَتِ الْمِيْوِالظِّيرُ وَالزَّحْيَ لَيُخْرِّمُهَا مِنَالَهِ إِ فَوَكَّلُهُا إِلَّالِلَّهِ حَسَمًا بُدُلُ بِنَالَحِ تَبُولَ مَا شَعِيمُ فَالْ حَرَى لَكِّمَا فَالْسَمَعَتُ ابن لِكِنْكِي عَ عَلَى تَضاهِمُ عَنهُ انْفَاطِمَةُ عَلِيهَا السلامُ اسْتَكَتْ مَا نُنْقَى زَالِجِي مَا تَطَّرُ فِلِعَهَا انْ سُولَ اللهِ صَالِهِ عَلِيرِوسَا أُرِيسِي مُأَنَّا لَسُالْ اللهُ عَادِمًا فَلِمِ تُوا فِقُ أَفِذَ لَهَ قَلْكَ عَالسَّنَهُ لَهُ فَانَا فَا وَفَلْ دَخَلْ مَنَاجِعَنَا فَنَهِنَا لِنَقْوُمُ فَغَا لَكِيْ مَكَا بَحُ حَرِيدٍ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال مْفَالُأُلُا لِدَلْكُمَا عَلَى نَبْسِ مَا لَلْمَالُهُمَا وَالْمَانَ اعْذِيْمًا صَالِحِيمُ وَكُنِّ المداريجًا وَثلاثر وَاحِمَا ثلاثًا وَنلاَشِّي فَسِيِّحَا للانَّا وللنَّينَ فَإِنَّ لَكُ فَيْرُ ممَّا سُالْمُنَّا أَهُ عِانِ وَوَلا لِلهِ تِعَالَى فَإِنَّ لِيهِ حُسُد لِجَهْ للرسُولَ فَسُدُ ذلك قال ريسول السصل السقليه وسله انما انا قائم وخازن والله يفيحي م حَرِّشًا ابوالهليدِ عَسْمَة مُعن ليمن مستفود وقدادة المُ سَمِعُوا اللهُ ابنا كالجندع وكابر بزعبل تقديض لله عنما كالولد لدخل أمراه نصالا غُلاَمُونا مَا ذَانْبُهُمُ يُهُ مُحُمًّا كَالْتَعْبَهُ فِي حَدْثِ مَنْصُول الإنصَارِيّ وَلَهُمَلَةٌ

عُكُونُونَا تَيْتُ بِدِالدِن عَلَاسهَ عَلَيهِ وسَلَّم وَ فِحِدتْ مُلْمِرَ فُ لِدَ لَهُ عَنْكُمْ مُ عاراد الدينمية عاكمة الماسي ولاتك تواجليتي فافيا ماجعات فارما المرزينك فروة كالحُصَيْن بُعِبْت قابمًا القيمُ بَيْنَكُور وَقَلَعَمْنُ الماستُعْبَدُ عُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ مُلْ العَقليهِ وَسَلَم مَوْالاً مِهِ وَلاَ مَلْمُوْا الْمُسْتِينِي ٥ حَدَّتُ الْحُدُنُ الْوِسْفَ حُسُّالسُّنَيْنَ عَنِ المعسَرُ عَن الرِيْن إلى المجلِّدِ عن الرسيد الانساري الشخاله عنهمًا قال وُلِدَ لِرَجُ لِعِينًا عَلَامٌ فَسَمَّا وُالقَّسِمَ فَغَالَتِ الاضَاكَ لا تَحْدَاكُ البالقيم ولانتعم كربقيناً فاقالهن صلايه عليه وسُلم مغال ما يسول الله ولك عَالِمُ فَنَمِينَهُ الْفَسِيرَ فَعَالَتِ الانصَادُ لاَ نَحْدَكَ أَمِا الْفَتِيمِ وَلاَنْغِمُ كُلُ عِينًا فَعَاك السي كاله عليه وَسُلا حسنتِ الانصَادُ فسَوًّا إِنَّ سِيْحُ لا تَكُوُّا إِنْ يَتَى فَإِيمًا السِّيعَ فإيمًا لْنَاقَارِمُ ٥ حِدَثنا حِبَانَا عَبَالْهِ عَن يُونِسُ عَلَاثِهِ رِيعَ رَحْمَدُ بَرَالِيَعِ مِنْ لْنُهُمْعُ مُعُوِيَّةً رَضَالِمَةُ عَنْهُ قَالَ فَالْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ مُنْ بَرِدِ اللَّهُ بَر خَرِّلْ يَغِفُّمْهُ فِي لِلبِّن وَاللَّهُ المُعْلِي وَانَا المَاسِمُ وَلاَ يَزَاكُ هُلِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِم يَ إِلَىٰ وَالْهُمْ حَتَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَهُمُ طَالِهِ وَكَ ٥ حديثًا محدِثُ عَالَى اللَّهِ وَكَ ٥ حديثًا محدِثُ عَالَ والمين المال عن المحرن وايع شرة عن على المرت وضاله عنه ان سول السسكالسقليه وسل فالعَااعُظِيمُ وكالمنصَلِدُ أنَا قَاسِمُ أَصَعُ حَيْثُ أَبُنْ مساعر السين يزيد عسعيد بن إيوك قالمس لا والأستود عزاب الد

عَيَّاشٍ وَاسمُه نُعَانَ عَنْجُوْلَهُ الإنصارِيَة رضي لهُ عَنْهَا عالَيْ سَمَتْ وَسُولً الله صلى لله عليه وَسُمُ مَوْلُ إِن حَالًا يَخْوَمُونَ فَي أَلِ اللَّهِ بَغِيْرُحْقِ فَاهُم النَّالُ . يُعْمَ الهُنِيَةِ ما بُ \_ فَوْل البني كل السقليهِ وَسُمْ أُحِلَّتْ لَكُوالْعَنْ أَمْ وَفَالَّا أس تعالى وعدكم الله معان موكبيرة مأخذون الحجرك عن وهولك من من يُبَيِّنَهُ السُولِ عَلى الله عليهِ وَسَمْ حَسَرَتُنَا مُسْرَدُ مَ خَالِنُ مَا حُمَيْنَ عَنْ عَامِرِ عَصُرُوةَ البارِثِيِّ رَضِ لِسَعْنَهُ عَزَالِمَنِي كَالِسَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ كَنَالُ مَعْنَا فنواصب الخيرالأجر والمغنم إلى فعرالقيمة وحدسا ابواليان المشعير حَدْثَاابِالِرِنادِعِنَا لِإِعْرِجِعِنَا لِمُصَرِّيَةِ نَصَالِهُ عَنَّهُ ان مُولَ السِّيطَانُّ عليه وسَم ما لا دا هلك يسرى فلاكتسرى بعن واذا هلك تنص فلا تعب مُعِنَّهُ وَالذِيغَهِ فِي لِلنَّهِ لِلنَّفِيُّفَّ فَكُنُوزُهُ مَا فِي سَيِرِ لِللَّهِ ٥ حَدْسًا الْعَمْنُ سَعَج دِيًّا لِحِلْ عَنْ عَبِلِ لِللَّهِ عَنْ جَابِرْ بَنْ مُنْ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْ السصلاله عليه وكم إذا هَلَاكِسْري فِلْكِيْسْرِي يُعْبُقُ وَاذَا هَلَكَ نَّيْصُ قلا تَصِدَرُ مِن وَالْدِي فَهِي لِلنَّهُ فَا لَنَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ مِن اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي محدُيْنِ سَارِت مُشَيْمُ اماسَيَّادُ مَا يزيدُ الفَهَيْرُ عَجَابِرٌ بَرْعَ بِلَاسِ تَعْمَالُ عنها وألَّ قال بَوُلْ الله صَلَّ الله عَلْدِ وَسُمْ أُجِلَّتْ اللَّهُ فَأَلَّهُ وَ حَدَّمًا إِمَّهُ حَدَّىٰ مَا لِكُوْلِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَكُمْ عَبِي عَنْ أَيْ فَعَ عِنْ أَيْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل السَّعَلِيهِ وَسُمْ عَلَيْهُ مَا لَيْكُ أَلْقَهُ لِنَّا إِهُدُ فِي سِينَالِهِ لِالْمُنْ رَجُهُ إِلَّا أَجِهَا لَ فَي

وَتَعَرِينَ كَايِهِ مِأْنُ مِينِظِهُ الحَنَّةُ العَرَّةِ وَيَرجِعَهُ إلى مُسْكَنِير الدِيخَجَ منهُ المُنْ المُوادِعَ نِيمَةٍ ٥ حدما محدين العدد عان اللَّه ادك عَنْ مَعْرَعَ وَمُعَامِ الن أن يعرف لي الله على الله عنه الله عنه الله على الله عليه وساغ عَزا بْنُ مْنْ اللَّهْ مِنْ اللَّهُ وَهُو يُرِيدُ اللَّهِ مَنْ وَالْ مَلْكُ بِفِينَ أَمْنًا فِي وَهُو يُرِيدُ السّ المُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتِينِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل عُمَّا الْمُطِفَاتِ وهوينينظُ وَلادمًا فَنَزَا فَدَنا مَلْ لِعْرِيدُ صَلَّةُ الْمُصْرِافُ الوقرسامز فالك فعاللس أنك مأمون وانامأمون ألله وسيهاعلن المُسْتِعَى فَغُ الله عَليهِ فِهِمَ العَنَايَمُ عَبَاتٌ يُعنى لنا أَلناً لُهُمَا فالمرتطعَها فَقَال الفَيْرِ فَاوِلًا مَلِيهَا يَعِنِي مَنْ لَيْهِا وِرَجُلُ فِلْرَفْ كِيْلُ رُجُلِ مِنْ مَثَالِ فَكُمْ الغاوك فلنبا بعنى يبكنك فارتبت من رجلين وتلا نفرسية مفال فيلم الغاوك عَلَوْا بَالْمِنْ لَا إِرِيقَ وَمِنْ الْمُقِيدِ وَصَعُومًا فِجَارَتَ النَّادُ فَا كَلَيْنَا أَ أَحِلَّ اللهُ لَمُنَا الْعَنَائِمِ وَآيِضَفَنَا وَعَجَزَنَا فَا خَلِهَالْنَا مِاجِبُ الْجَنِيمَ وَالْسَّحِيدَ الوَّعَةَ مَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الله المعنى الله عنه المراج المسلمين الفيت وَبَيْهِ الاَ صَمْ السَّالِينَ الْفُ المنصرالين السعليوك عبرا المجتبر المجتبر المناطخ مراسق المعتبر المناطقة الم المراجعة المنافية المستعادة المنطقة عناعم والمعتابالا المكالكون كالاستحري وشالسقنه فالكالع الدللنبي السعليروس

الربط يُعَتَا بْلِ لِلْغَنْمُ وَالرَجْلُ مُعَيَّا بِلَ لِيُذِكْرُ وَمُعَتَّا بْلِ لِهُرَى مِكَانَةُ مَنْ ل كيلِ إِنَّهُ فَفَالُ مُزَّالًا لِنَكُونَ كَلَّهُ اللَّهِ فِي الْعَلِي فَهُو فَي سَبِّلِ لللَّهُ الد قِسمَةِ الإِمَا مِمَا يَقِدَهُمُ عَلَيْهِ وَبَحْمَا اللهِ يَصِنُّ الْعَالَ عَنْهُ حَلَّى اللَّهُ ال ان عبالوهاب عجاد أن رُعن أنُّوب عن يوالله ولي مُلدِّ أن الذي تعالله عَكَيْهُ وَسَلِمُ الْفِيتَ لَهُ أُنْتِيهَ مُن رَبِيجِ مُنْ زَرَةً بِالدِّهُ فِقَتَمْ مَا فِي إِسِ فَ وَعَنَ لَهُمَّا وَاحِدًا لِحَرِمَةٌ بِنِ فَوْفِل فِيٓاً وَمَعَهُ السَّوَدُينُ عَنْ مَنَّا ا عَلِيلَابِ وَكَارِعِهُ إِفْتِمِعَ النِي صَالِيهِ عَلِيمِوسُمْ صُوَّتُهُ فَاخِذَ قَبَّ لَنَاتَ المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الكَ وَكَانَ فِي الْمُعَالَةِ وَيَوْلَهُ الزَّكِلَّةِ عَنَا بِوبَ وَوَلَهُ إِنَّ مِنْ وَرُدَّالًا حدثنا الوب عزل برك مُلكة عزالمسؤر قَرْمَت على البني كالله عَليه وَتُ مِيةُ وَتَابِعَهُ اللَّيْنُ عَزِلُ إِنْ لِي مَلَيَّ مَا إِنَّ لَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عليه وسل فريظة والمضير ومكاعظم فراك في فالبه حسلاا عبالة ابنالها سود عمع تمور عن معلى المعت السَّ بن كالك رمني الله عنه مَعُولِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّ والمفنين فك دُولان مُرَدُ عليم ما بيت بركة الغازي ماله متلا ومسلام عالم مسال السعال المستعلم ووكات أالأمر ابرهم عَ العِلدُ لا ولُسَامَةُ اجْدُشَكُم مِشَامُ بن عرُوعٌ عزاييه وع عَلا يَعْتُمَا

النيرى في الما وتف الزبدي ومرايح إن فَغُنْ الجندِ وَعَالَى الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ الم كَانِئُ اللَّهُ مَمَالُ المُوْمَرِ الإلهَ كَالِمُ المُطَّلِّمُ وَالْمَاكُ الْمَالِي الْأَسْأُ فَنَالُ اللَّهِ مَ مُظَّلُومًا وَإِنْ مِزْلُكُ بَرُقُعِي لِيَنِي فَتُرِي دَيْنَا يُبْغِي مِنْ لِنَا شِيَّا فَعَالَتَ َ البَيْعِ مِنَ النَّا فَا فَتِرْدُ بِنِي وَاوصَى النَّلْتِ وَكُلْتِهِ الْمِنْدِيدِ بِعِنْ غِ عَبِلِلَّهِ إِلِن البَيْعِ مِنَالِنَا فَا فَتِرْدُ بِنِي وَاوصَى النَّلْتِ وَكُلْتِهِ الْمِنْدِيدِ بِعِنْ غِ عَبِلِلَّهِ إِلَيْ سَوُّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِنْ فَعَلَ مِرَ طَالِنَا بِعِلْ قَصْاً وَالدُّينَ عُنَّ وَعَلَيْهُ لَوَلَدِكَ فَال مِثِنَامُ وَكَانُ بَعِينُ لَكُ لِلْكَالِيَّةِ قَدْ وَازِي يَعِينَ نِيْ المربِي جَبِيبُ وَعَبَادُ وللديوك يسعة ببين وتسع بنات ة لعبالا لقد بتحاوم يني بنووكية ول كَانْكُو النَّجْرَاتَ عِنْهُ فَيَنَّ فَاسْتَعْنْ لِيوْمِوكَ بِي قالَ فواللَّهِ مَا دُرَيْتِ مَا اللَّهُ مَعْ فَاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُؤلَّاكُ فَاللَّهُ فَالْفَاللَّهِ مَا وَهَا مِنْ فَيْدُ النَّولَتُ كَامِوْ كَالْنِوافْضِ عَنِهُ دُيْنَهُ فيفضِيْهِ فَغُنْلِ لِلْمِوْرِضِ لِلهُ عَنْهُ وَلُو بَدَعْ <sup>دينار</sup>ًا وَلا دِرْمِمًا الاارْمَنَيْنِ مَهَا الغابَهُ وَأَحَدَيْعَشَ ۚ ذَارًا لِلهَبِيهِ وَدَادَ يْنِ مالضة ودارًا بالكوفة ودَارًا بصرة ولااغاكان دَسِهُ الذي البرانُ الرُجُكَ أَنْ اللَّهِ مِالِمَالِ فَيُسْتَوْدِعُهُ الْمَا وَفَيْعُولُ الزِّبِيرُ لِأُولِكُ فَهُ سَلَّفٌ فَانْهَا حَثْنَ عُلِوالْفَيْدَعُهُ وَمَا وَبِّي الْمِانَّ قَطْ وَكَاجِمَا يَعْضَلِح وِكَاشْيًا إِلَّا انْكُوك فَعْرُومْ مَا لَهُ مِنَالِلهِ عَلَيْهِ وَسُلُمُ أُومِعَ أَى جَرِّوهُ مُرَوَعُمَا نَ وَضَالِهُ عَنْهِ وَكَالِم الزلانور فسينة ماعكيوم الدين وكباته الغالف وميتوالف كأفلع كيم الزخام عبدالله بالونو مهاك ما بناجيهم عَلَيْ عِي الدَّيرِ فِ عَمَا لُهُ مِن الدِّيرِ فِ مَا لَهُ مُناكِ

مِيْةَ ٱلْفِ مِمَا لَحَكِيمُ وَاللَّهِ مَا أُرْيَ لِمِوالَّكُمْ تَسَعُ لِهَنِهِ فَفَالَ لَهُ عَيْدًا لللهَ أَفَرُ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ الْفَالَانِي وَمِنْ تَلَافُو فَالْمَا اللَّهُ وَلَيْقُونَ عَنَا فَا نَجُزِتُمْ عَنْ الْ مِنهُ فَاسَّنَّ عِينُ وَالِي فَالدَّانِ الْمِيرُ اسْتَرَيْ لِفَا بَيْنَ فَيْكَ مِنْ وَمِنْ وَالفِيْمَا المَا عَبُكَا لِلَّهِ وَالْفِالْفِ وَسَمَّيُّهُ الْفِي ثُمَّ قَامَرَ فَغَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَّى الْمِر حَقُّ فَلَّيَّوا لَهُمْ بالغَابَةِ فاغَاهُ عَبِكُ القِهِ بنُجُعْفِرِ وَكَانَ لَهُ عَالِرْنِمِ ادْبِعِ مُنَّةَ الْفِ فَغَا لَلْمِا انسَيْتُمْ تَكُنُهُا لَمُ فَالْعِبُاللهِ لَا فَآلَ فَانْ شِيتُ جَعَلَمُوهَا مِمَا تُؤُزُّدُنَّا لِن الْخُرِيْرُوفَيَّال عَبُمالِيِّهِ لَا فَاكَ وَلَ فَا فَطُولِ فِي طَعْدٌ فَفَا اعَبُالِهِ الْكُرْضَافْتًا الهَاهُنَا فَالْفَاعَ مِنهَا نَفَضَى حُسْنَهُ فَاوِفَا هُ وَيَعْيِمِهَا البَّهُ اللَّهِ وَلَصْفَ فقبرم على معوية وعنك عروبرعمان والمندن بالمزير وابن أمعة فطآل لَهُ مُعُويَةً لَمُ فُومِتِ الْغَابَةُ فَأَكُلُ مِنْ مَنْ أَلْفِ فَالْكُرُ بُغَي كَالِ رَجَهُ اللهِ وَيَضِفُ فَغُالِلْمُنْذِدُ بِنِ الزبرِقد احْنَتُ سَمًّا مِنْقِ الفِ مَالِعَمُونُ عُثَالًا ول خنت سمًا بميَّة الف و قال ابن ربعة قد اخزتُ مَمَّا منَّة النِّ فَفَالَّه مُعُويَةً لَم بِنْ فَالَ بَهُمُ ونِصِفُ قالَلْحَنْ للهُ لِحَسْمِينَ وَمِينَّهُ ٱلْفِ قَالَ وَمَاعِمِهُ ان عَفِي نَصِيبَهُ مِن مَعْوِيَّة بِستَمْيُدِ الفِ فَلَمَّا فَرَعُ ابْنِ الْرْبِرِمِنْ تَصَالِ د بنوفاً لذا بنوُ الرئير المسر بيناميل شا ماكم والعدا ويدر منكر انادي مالموسوراد بعسنين الامزكان له على لنهر دين فلينا ننا فلفضة قالفعل كل تَدِينادِي بالموسِم فكنا فضّى لبح سنين فسُر بَيني مُ وَكُل فَكَانَ للنَّهِ

البع نِسْوُهِ وَدَفِحَ النَّكَ فأُصَّابَ كَلُّهُ رَأُوِّ الْفَأَلَّفِ ومأَيَّنَا الْفِي خَبِيعُ مَا لِهِ حُسُوُكَ الفَ الفِي ومانينا الفِي كَا عِنْ الْجَاعِثُ الأمَامُ رَسُوكٌ في عَاجَةِ اوامنُ ما لَمْ عَامِرَ مَلْ يُسْهِمُ لَهُ حَدَثُما مُوسِي ابوعَوانهُ عمن ووقي عزابز عمر رضى للمعنما فالداماً تعيب عمنان عزيان فَانْهُ كَانَتْ بِخَنْهُ بَتْ رَسُول لله صَلَى الله عَلْيهِ وَسَلْم وَكَانَتْ مِرْبَضَةٌ فَفَا لَ لُهُ النِّي صَلَّالله عَلْيُوصَلِّمْ إِنَّ لَكَ أَجْرَبُ إِنِّي مَنْ سَهَدَ بَدًّا وَسُمَّهُ وَالْبِ فنزلله لييع النفس لنوا بللم لمن ما سأك هواذت البني كاله عليه وسلورة أعدونهم ففالم السلين وماكات الدقال العمليووسم يعيد الناس نغيط بهم مزالغي والأنفال مزائنس وَمَا أَعْلَىٰ انْصَادَ وَمَا أَعْلَىٰ عَلَيْهُ مِنْ عَمِيلًا لِللَّهِ مُنْ رَخِيْهِ وَ لَهِ اللَّهِ مِنْ عَفْيهِ وَالْحِدِثُونَ اللَّهِ فَي الْحِدِثُ عُنَيكِ عِزَا بْرِشْهَا بِو فَالْ وَنَعَم عِهْدوَةُ انْ مِروَان بِلْ حَكِمِ وَمُسِّوَدُ بِنِ حَمْدَ إِحْبُرا هُ الْ يُول الله صلى السعليه وَسُلم فالنَّاحِينَ فَأَهُ وَفَلْ مُوالِنَ سُلِمِينَ فَسُأَلُو النَّاحُ اليه والواكم وكبيبة مرفغال لمكرسول الدصلي اله عليه وكلواك المدت اليُّنْ أُصْدَقَهُ فَاخْنَا دُوْا احدى لِطَا يَفْتِينِ مَا النَّبْرَةِ وَاجَا المَاكَ وَمِّكَ مِنَا لِيكُ المغروة وكان وسول المصالمة على وتسلم النظر وأخ مكم بعنع عشرة المديدة مُثَالِطَايِفِ فَلَمَّا لِبُنَيْنَ لَهُوْ ان يَول اللهِ صلى الله عليهِ وَسُلمَ عَيْرِ وَالْمِيمِ الا إجدى الطايفتين فالوا فانانختا دسبتينا ففأ مريسول المهضل السعكيد وسلولكسلير

نَا تُخْطِيا لِلَّهِ بَمَا هُوَاهُلُهُ مَّ قَالَ أَمَّا تَغِيْدُ فَا إِنَّاجُوا كَثْيَرُ هُؤُكَّا ۚ وَتَحَافُنَا فَاسِنَّا وَافِودَوْلَتِ أَنْ أَنْدُالِهِمْ سَبِّيهُمْ مَنَّاحَةً أَنْ يُطِيِّبَ نِيغَلِّومَنْ حِبَّالُنْ مَّلُونَ عَلِي حَظِّمُ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِنَّا وُ من ول ول مَا يُغَنِي اللهُ عَلَيْنَا فَلَيْغُعُ أَفِعا لَالنَامُ قَلْطِينِهُ الْأَلِكَ بِيسُولَ السِلْمُ فَغَالَ لَهُمُ رَسُولُ الله صَالِلله عَلَيهِ وَسَمَ إِنَّا كَ نَدِّيكِ مَنْ أُذِنَ مِنْ أُرِيَّ ذَلِكَ مَنْ لِمِرْأَذِنَ فارجعواجِيَّ مِنْ المِنْ اعْزَقَا وَكُمْ أَمَرُكُمْ فَتَى الناسُ فَكُلُّهُمْ عُرِفاً وُهُمْ تُورِجَعُوا إِلَى يَسُولِ السَّمَالِ للسَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاخْرُوهُ أَنَّهُ قد كَيْبُوا وَازْنُوٰ الْهَذَا الَّذِي لِمَنَا يُزْنَبُنِي هَوَازِنَ ٥ حَكَثَا عَبُلِ لِلْهَ الْكَا حدِنَاجَاد عالِيوَبُ عَلِي قِلْأَبَّ وَلَـ وَعَلْقِي لِغَالِمُ مِنْ عَاصِمِ الصَّلِيسَ وَالْنَا ڮۣڔۺؚٳڶڣؙٳؠۭؠڵۻڣڟۼڒٮٚڡٚڽؙڡؙۯٷڮ<sup>ؾ</sup>ؙٳۼٮؙۮڮؿؽٵۨؠؾ؞ۮڵۯۮۼٳڿ؋ۣ<sup>ۊؾۼؽڷ</sup> وَجُنْ مِن يَنْ مِاللَّهِ أَجْمَرُ كَا نَهُ مِنَ الْمُوَ إِلَىٰ فَاللَّا عَامِ فَغَا اللَّهِ مَا أَل نَا يُصَالِّنَيُّ الْفَكُورُتُ مُ خِيلَنَكَ لا أَكُولُ مِنَاكَ هَلَمْ فَلَا يُحِرِّ فَكُمْ عِرْدَكِ الْمَيَّةُ المنى السقليه وكمائي نفر من الشجر بي الشخوال وَاللَّهِ الْمِيارَ اللَّهِ الْمِيارَةُ مَا عِنْدِيمَا الْحِلْكُمُ وَأَلْيَ سَول لله صَلِي السَّمَلِيهِ وَسَلَّمَ بَنْبُ إِلْمِ فَمَالَ إِلْلَهُ اللَّهُ الاشْعَى يُونَ فامرَلْنَا بخسِرِخُ وَجِ عُوّالدُّدُي فَكَ الطَكْفُنَا فَلْنَا مَا صَنْفَاكًا يُبَازُكُ لَنَا فَجَعَنَا الْيُوفَعُلُنَا انْالْكَالْكَ انْجَلَنَا فَلَكُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُ قَالَ لَنَّنْ أَنَا جِمَلْنُكُو وَلَكِنَ لِللهِ جِمَلَكُ وَانِي وَاللهِ انَّ اللهِ لَا أَجْلِفُ عَلَ يَمَنِ فِأَدُي غَيْرِهَا خَيْرًا مِمَا إِلَّا تُبْتُ الْبِيهُ فَخَيْرُ وَجُلَّاتُهُا ۞ حَرْسًا عَلِمْكُ

أنركيسك اماما لك يمزنا فع عزا بغض كضابه عنها ان سُؤل الله صَالِله عَلَيْهِ وسلمت سورة فيهاع والسوقيك وفغونوا الملاك بثرا فكات سالمن المعَسَّرِلَعِيرًا اواجِمَعُسْ مَعِيرًا وَمَعَلَوْا بِعَيرًا بِعِيرًا ٥ حَدَيثًا بِحَيْنَ بكبراماالليثة وتعتب وتركب في المرعز أبن عسر وصفى المعنمات وسؤلنا لله صلالله عليه وسكم كأن بنق أبعض من بعث مؤللس أبالأنفس خُصْقَسِوى فَهِرِ عِلَمَةُ الْجِيشِ ٥ حَدَشَا مُحْنِ الْعَلَا وَمَا الْوَاسُامَةُ مَا مِنْ لِنَ إنْ بِللهِ عَنْ الْمِيرُدَةَ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَالَ لِللَّهِ عَنْ البَيْ كَاللَّهُ عليهؤسم ونحوكالهمن فرنجنا مكاجرين الميوانا واجفوا يبليا فاأسعفه فواحدهما الويردة وَالْاَئْدُ البورُهْ وِامَّا قَالَ فِيضِعِ وَامَّا وَكَ فِي لَلْا نُهْ وَحَهِمِينَ افْرِيدِ المنان وحشيين دُجُلامِن قُوى فركبتا سنينة والغنيا سنبه ننكا المالنجا والغنا حدف العطاب واصحابة عنة فالحقف السكوالله صكى يستمليه وسكر بعثنا ها هُنَا وَامرَنَا مالإَها مَةَ فانْتِمُوامِعَنَا فاقصنا معه حنى فرمنًا جبيعًا فواففنا النبي تلى يستمليد وسُلم حبّ افتيخير فاسخ لنااوكل فاعطا فابنها وما فسكولا حدي غاب عن في خيرمنها ره مهم لنا او کال فاعطا مامه به و مستور سند. این المن به در مرکهٔ الا اصحاب سهنیدننا مع جعفی واصحا بدونسو که مرد معضرك حديدا على ك شعبًا ن عرب المناكد وسمع جَابِرًا وضاله عنه فُلْفُكُ رَسُول سَصَالِ لِهِ عَلَيهِ وَسَمْ لُوجَائِي مَالُ الْبِحِيرِ لِفَدْ اعطِيبًا فَكَالًا

وَهُ لَذَا وَهُ كَذَا فَكُورٌ بِحِنْ حَتَى قُبِوْ النِّينِ كَالِسَ عَلِيهِ وَسُلِّمَ فَلِي جَأْمَا لُالْحِيْنِ أُمْرَابُوكِهِ مُنَادِيًا فَنَا دُكُّ نِكَا لِللهِ عَنْدَاللِّي كَلِيسْ عَلَيْهِ وَكُمْ دُيْنُ اوْعِكُ عَلَيَا بْنَا فَأَنْبُتُهُ فَفَاتُ وَسُولَ لِللهِ صَلِيلِهِ مَلِيهِ وَسَمْ قَالَ لِيَذَا وَكَتَا فَنَا لِيلانًا وحَبَلُ مُنَانُ يَحِنُوا بَلْفِيهِ جَمِيعًا تُمِوَالَ لَنَا مِكَذَا فَالَ لِنَا الله المنصدر وقال مرةً فاتيتُ الما بكر فسألُتُ فلونعطي تُرَاتيتُهُ فلم لُعِلَى لُعَ الميته المالمة مَعْلُتُ النَّكَ فالم تعطى ثم سالنَّكَ فالم تعرسا النَّكُ فله هُطِنِ وَامَّا انْ يَخْلُعُنِيُ كَالْتُ بَيْخِلُ عَيْمُ مَا مُنَعِّنَا كَمِنْ مُرَّةٍ الأَوْانَا انْ لِيا<sup>لْ</sup> اعطيك فالنفين وحدتنا كروعن فربن عاعز فابرفني لحشية وفال عُلْهَا وَجَدْنُهَا حَسْمَيْةِ مَا لَخِنْمِينَكُمُا مُرَيْنِ وَقَالِعِنَ إِبْنَالَمْ كَلِهُ وَاحْدَا وَاوْدُوا وُمِنَا لِمُجْرِلِ هِ كَرْسَالُ الرِّينَ لِي يَعِيمُ مِنْ فَيْ مَا عَمْرُونِ فِي عزجابن عبالسوبض الاعتها فأكينها رسول الأصلى السقليه وسلم تقسم غُنيمةً بالجِعتَرانَةِ إِذ قَالَهِ رَجُلُ اعْدِلْ عَنْالَكُهُ لَفُنْ لَيْتَ الْمِاغُلُكُ مَامُزَّ النبي مَا السَّعَلِيهِ وسَلمِ على أَمُنا رُي مِن غِيراً رَيْحُنْ الْ مَنْ السَمَقُ نَ مَصُود المعبدُ للرزاقِ المامعَمَدُ عز الرهويّ عز هُكِّان جُبَيرِ عَن إِيهِ وضِ السَّا عَنْهُ اللَّهِ عَلَى السَّالِ اللَّهِ الل المطعمُّ زعَدِيُّ كِيَّا تُرِكَلِّمَ نِي هُولَا وَالنَّنِّ فِي لِيرَكَمْ لِمُ فَا أَبِّ فَيْنِ الدليك على الجنش لأنمام وانه بُعِيطِ يَغِض قَالِتِهِ دُوُنَ بَعِضَ السَّرِ النبي عَلَيْ

المنالظاروبني هاشم مخسخير فالضرر عبدالخين لمديعهم بذلك كُلَوْرُخُصْ فِي بَادُونَ مُنْ احِوَجُ النَّهِ وَانْكَانِ الذِي اعْطَى لمَا يَشَكُوا الِيَهِ سلطيجة ولما سنتم فيخب من قويم وكفير من حشاعداسين يوسك ساالليث عن عُقيل عن ابن شهار عن ابن السيّب عن يُري ويُري ورب كُولِير فالمشبش انا وعُمْنُ مِنْ عَمَا نَ رَضِي لِعَدْ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ تغلنا كالسؤل الله اعطب بني للطلب وتزكئنا ويخن ومرمنك بمنزلة فاجهة فغال رسول العصلي المستعليه وصلم انما بنؤا المطلب وسؤا هاسي والجولاك وفاكللك حدثم ونكد فالخبك والمنتسر الدي السكليد وسلم لمنع يميش وكالبذئ فذفل وة كابنا ينهق عَبدُ شمير وَ هَاشِمُ وَالمطابِ لَحْوَةُ رِلْمِرْ وَالْمُنْهُ مِ عَانِدَهُ بنتُ مُنَّ وَكَانَ نوفلُ إِخَا مُمْرِلًا بِيُهِمْ عَالِمُ فَالْحَا المُسْرِكُ الْكِ وَمِنْ مَنْ فَهِيلًا فَلَهُ سَكِهُ مِنْ غَيِ الْخُسَّ وَجَالُو الْهَامِ فِيرِهِ الْ مُسَدَّدُ ع بُوسُفُ بن لما حِشْوْر عن الج بن مُعيم عنع والحمن بن عَوْضَ عَلَيْد عنعَتُو كَارَبِيْنَا انا وَاوَتُ فِي لَصَفَ بِوِمِ بَدِدِ وَنَظُرْتُ عِنْ مِنْ وَعَنْهُما لِي فَاجِدَا الليفكاكين مزالانسار جديثة أسنا أنكا منيت الكؤن بين الشائع سنمي ففهزين حكفها فغال باعتره لتغرف اباجرافات نع ماحاجتك إليه ما إزاتني اللُّخِرِتُ انَّهُ بِينَ سَوْلَ لَهُ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَمَمْ وَالَّذِي عَنِي لِينَ لَأَيْتُهُ لْاَيْنَارِنْ وَالْمِي وَادَهُ حِيْهُونَ الاعْجَلْ مَنَا فَعِبَتُ لِذَلِكَ فَعَنْ زَيْلًا حُوْ

8 6 6

الم المالية بدال

J. 100 1374

فَنَاكَ مِنْلَهَا فَلُمْ أُنْتُبُ إِنَّ نَظَمْ إِنَّ لِكُمْ إِنَّ لِيَهِمْ إِنَّهُ فِي إِنْ فِلْنَاسَ فَلْكُ أ إِنْهَدَا صَاحِبُكُما الذِي سَالْغَابِي فَابْتَدَرَا مُهِسَيْفِيهَا ضَمَا مُحَتَّ فَلْكُهُ مُ ٱلْضَرَفَا الْيَرْسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَانْحُسَمَا وْفَفَا لَا يَكُمُ عَنَا فَقَال كُلُواجِينِهُمُ انا تَنكُنْهُ فَغَالَ فِلْ حَنَّتُمَا سَيْفِيكِما قَالاً لانظر في السَّيْفِين مَنْ الْكِلْالْمُ الْمُلْدُنْ الْمُعَادِينَ عَمْرُونَ الْمُمُوحِ وَكَا مَا مُعَاذُ بَنُ عُفْرًا وُمْعَاذ بنع مُروب لِلْمُوحِ فَالْحِدُ مُمَّعَ نُوسُف صَالِمًا وَالْمِصِورُ أَمَّا فِي جِ شَاعَبِداللهُ بُنُ مُنْاةِ عِنَا لَكِعَتَ عِي رَبِي عِيدٍ عِنْ مُرَيِّرِ الْفِلِ عِنْ الْحَلِيْ ك إلى قنادة عن في مادة وضل سه عنه فالخرجة المع رسول السصل السعال عليه وَالمَامُ خُنِينَ لَمُنَا النَّفِينَا كَانَتْ لِلنَّالِمِينَ جُولَهُ فَايِتُ رَجُلًا مِزَالْمَا الْمَ عَلَارُخُلُامِنَا لِسَلِينَ فاسْتَدَرْتُحَمَّانِينَهُ مِنُ رَآيِهِ حَيْضَتِهِ بالسَّفِ عَلَيْنِكِ عَانِفِهِ فَاتُعِلَ عَنْ مَنْ فَيَ مَنَةً وَجَنَّ مِنَا إِيحَ الْمُرْتِثْمَ ادِرَكَهُ الْمُرْتُ فَاسَأَنَا يُطِيِّت يُعِمْدُ بْنِ الْحُطَّابِ بَضِي لَسُعُمَهُ فَنُكُتُ سَاماً كِ النَّاسِ فَالَ أَسْمَاهُمْ إِنَّ الناسُ يَجَهُوا وَحِلِسَ النبي عَلى لله عَلِيهِ وَسَلمَ فَغَالَ مِنْ فَالْفَيْ لِلْأَفَلَهُ سَكُنُهُ فَعَمَّتُ فَعُلْتُ مَنْ يَشِهُ لِهِ مَجِلَتْ ثُمَ فَا كَانَ فَلَ فَيْكُ لَهُ عَلِيهِ بِيَّنَهُ فَلَهُ سَلِّهُ فَعَنْ مُ فالصدع في فال بو بجر الصرِّيقِ في الله عنه لا هَا أَنْهِ إِذًا لِيهِ كُلُولُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِينَ يعًا وْلِي وَسُولِه صَالِي عَلِيهِ وَسَل يُعْلِيكَ سَكَبَهُ فَنَا لَالْهِ وَسَولِهِ صَالِقًا عَلَيْوَ

أعليبنة

مُنْزَقَافُطاً، فَبِعتْ الدِّرْعُ فَانْبَتْ بِهِ مُخْزِقًا فِي نِي َلِمَّةُ فَانِّهُ لأَوْلِمَا إِسِ المرابعة المرابعة الموسى الموسى المرابعة المراب مُّلُونِهُ وَعَنْبُرُهُمْ مِنْ الْحَسُوقَ بَحِوِهِ وَوَاهُ عَبْلِللَّهِ بَنْ أَيْدِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُوشَا مِحْدِرُ نُوسُفَ ١٧ وراعي غالف ويعن عن سعيد بالسُبيِّ وعُرْفة بنالنيراُنَجَكِيم بُرِخَامِ رَجِي السُّعَدَهُ قَالَ أَسَالِينَ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلَّمُ الْعَظَالَةِ مُ النَّهُ فَأَعِطا كِنْ ثُمْ قُلْ مَا جِلْكُمُ إِنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرُ جُلُوْ فَعَنْ أَخَهُ بِسِخَاوَةَ فَفْ بُعْرِكَ لَهُ بُعْهِ وَمَنَّا خُتَكَ فَابْرَا فِغْسِ كَمِيًّا رَكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالْمَذِي كُلّ وُلاَ يُشْبَعُ وَالْمِدُ الْعِلْيَا خَيْرُ مِنْ لِلْكِيدِ السَّقْلَى وَالْجِيْلِمِ مَغُلْثُ مَا رَسُول اللّهِ وَاللَّ بُسُكُ بِالْجِنِّ لِأَارِزَا لَمَيْدَكُ أَخْلُ شَيَاحَ أَفَارِقَ لَانْهَا فَكَانَ الْمِنْكِرِيضَ لِلله عَنهُ يُغُواحِكِ مَا لِيُعِطِيهُ العَطَّالُومَ أَنْ فَانْ عَبْرُونِهُ شَيًّا مُ الْخُمَرَ دَعَا هُ لِيُطِيهُ فَأَبِ إِنْ عَبَلَ مَهُ مَهَا لَ عَلَيْتُ المُلِينَ إِنَا فِي عِفْ عِلِيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَم الشُّكُهُ من هذا الغُيُّ فَيَّا وَانطَيْحَتَ فلم مَن زَالْ جَلَيمُ أَجُدًا منالاً سِعَدِ البني سَجَالَةَ عَلِيهِ وَمَهُمْ مَتِي نُونِيَ ٥ حَسَنِ البواللَّذِي حادِينَ زَيْلِعِ البوبَعَ الزاعَمُ الزلخطاب رضي لسفته مال السول سواله كان علم العظم في الحاجلية فامرُه أَنْ يَعْنِ بِدِمَّال وَاصَابَ عَمْرُ جَا إِيلَيْن مِن سَبْحُ لِينَ فَضَعُما فَيْعَوْنِ وَتُ مُضَّةً قَالَ فَهُنَّ رَسُولِ لِلهِ صَلَّى لِهِ وَسُلَّمَ عَلَى سَيْحُنَيْنَ فِعَالَوْا لِسِعُونَ فالسكن مَفَا لَعْهُن مَا كِيدَا لِلهِ انظرهَا هَذَا فَفَا لَكُنَّ رَسُولِ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهِ عَلِيلًا

وَسُمْ عَلَالِمَتِي قَالَ دُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وسلم مزالجيدانة ولواعت كوينك علقبالله وزاكج بزنتا فيرعنا عَنَا فِهِ عَنْ أَبِعُهُمُ كَامِن لِمُنْفِ وَلَوْا هُمَعْمَى عَالِدِ بَعْنَا فِهِ عَزَا بَعْمَ، فالنذر وَلمَ فَلْ يُؤْمِرُ ٥ حِبَد شاموسَ يُن سَمَيلَ جَرِيْن حَازِمِ الجُنَّانُ كاحتنى عمروبن تغلب رضى اسعنه فالاعطى سؤل استعلا السعليوت قهًا وَمُنعَ آخرِ رَفِكَ اللهُ عِبْنُوا عَلِيهِ فِفاللا في عَلِي فِمَّا إِخَا ف ظُلِعَهُمْ وجزعهم واكو القاما الكماجعاللة فالويهم مرائخ والفامرة عمر ابن فَعَلِبَ فَفَا لَعَسَرُ فُيْنُ تَغَلِّبَ مَالْحِبُ الْكِلْمَةِ رَسُولُ لِيهِ صَلِي السَّكِيرِ وسلم خبّر النّعر وزَاد إيوع إجمع خريدة لسمَعتُ الحسرَية ول سعَه روين تَغْلِبَ انْ سُولَ الله صَلِيلِه عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ يَمَا لِل وِبَسْبِي فَقَسَمَةُ لِعَذَا ٥ عَلَ ابوالوليدِ مَاشُعبَةُ عنفادَةً عِنانَةٍ بِصَالِمُ عَنْهُ مَا لَهُ لَا رَسُولُ لِللَّهِ مَا لِلَّهُ عَلِيهِ وَمُلَمِ الْمُعْلِمُ فُرُيثًا الْمُأْلُمُ لِأَنْهُمْ عِبْنِ عَهْدِ عَلِما مِلْيَهِ ٥ حَدْثِا ابوالمِيَانِ المُشْيَبُ عَالَمُ هِي فَالْحَبَرَ فِي الْسُن مِنَّ الْكِيانَ عَلَيْكَ الْمُ والوالرسول العصل اله عليه وسلم حزافا الله على سوله صرا اله عليه ويلمن الوالعَوَازِنَ مَا أَفا فَطَهْ فَي لِعَلَى عِلَا لِأَمِنْ لِيَّلِي الْمَايِدَّ مِن لَهُ لِيْتَالُولُيَّةُ الله لوسواله سلى لله عليه وسلم يفيطى فريشًا وَمَدَّعُنَا وَسُيُونَنَا مُظَّرُبُ دِيَّا يَسِم فَالنَّ فَهُرَّتُ رَسُولُ لله سَلَ لله عَليهِ وَسَلَم بِمَعَ الْبِهُم قَارِسَ لُلْ

الانسار فجمعهم فيغتبي سأدم وكغربيك معفولك اغبرهم فكأ أجمعوا كأهم سُول الله صلى الله عليه وسَل منسال مَاكانَ حِيثُ بلغيَّ عِنْكُمْ عَالَ لَهُ فَعَهَ أَوْهُمْ امًا ذُوُوا رَأَيْنَا مِيُولَ أَلْهِ بِيقُولُوا تنيًّا وَامَّا إِنَا مِصْلَاحِ كِيفَةُ السَّائِمُ ۗ مالوًا يَضِفُ اللهُ لَهُ ول لله سَلى لله عليه وَسُلم مُعِطِّعَ فُريسًا وَيَسَرُكُ الانساد وسُرُوفَا نَفُطُ رُمن مَآيِمٌ فَعَالَ يَسُولُ السَّلَى الله عليه وَسَلَّم الْخَاعِلِي عَالاً وَيَدْعُ عُلِهُمُ وَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وُرْجِعُونَ إِلَى حَالِمُ مُولُولًا للهُ صَلَّى للهُ عَلِيهِ وَسَمَّا فَوَاللَّهِ مَا نَفَ لِيوْنَ لِهِ خُورُ مِمَّانِيْتِكِبُونَ مِوَالْوَا بِكَاسُولُ السَّودَ وَمَنْ بِنَا فَغَالَ فُوْانَكُ النَّوْ تَ بعدى أنشرة سَرِيةٌ فَأَصْرُوا حَيْ لَقُوا اللهُ ويسُولُهُ صَالِهِ عَلَيْوَسُلُم عَلَىٰ كُوْضِ كَ أَنْسُ فَالِمِنْ مِنْ مِ حِلْ المعنالِعن يَ ترعَ بِإِلْقِهِ الْأُولِينَ حرسا اركعيم ن عدون المحمد عناير فالخبر يعمي والمحمد النصطيم المجديرة كالحبر فيحسر فنطعم المبينا هوص وسول الع ملالسفليه وسلم ومعدالناس فتبلامن فينوغلفت بسول المدسلاله عليه نُسُمُ الْهُ عِرَابُ لَيْنَالُونَهُ حَتَّى شَنْطُرُ فِي الْكَيْمُ وَيَغْظُونُ لِهِ أَنْ فُوقَّ فُلْ السَمَعْ إِنسَعَلِيهِ وَسَمْ نَعَالَ عَدُونِي رَكَّا ي فَلُوكَانَ لِي عَدَّدُ هَنِ العِسَّا وَتُعَمَّا لَفُنَمْنُهُ بِينَ لَهُ مِرْلَا عَدُوبِي عَلَيَّا وَكَالَذُوبًا وَلَاجِالًا ٥ حدسالحي الناير ٢٥ ما لكُون تعني عَيْر عَيْدِ إِللَّهِ عَزَانِسُ مَالِكِ دِضِ السَّعَنهُ فَالْكُ أَشْهُ مَعُ لَسُولِ لله صلى السَّعَلَيْهِ وَسَلِم وَعلِيهِ مِبْدُدُ نَجُرُ الْنِيُّ عَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأُدلُّ اعرابي في مَهُ جُرْبةً سَرِيعٌ حَنى طُرْتُ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّاللَّهِ عَلَى السَّاللَّهِ قدائْتُ كَنِوجَا شِيَةُ الدَّدَاءِ مِن قَرْجَ نُسَوَمٌ مَا كُمُرٌ لِي مِن عَالِ اللَّهِ اللَّهِ عِندَكَ فالنَّفَ الدِهِ فَجَوْكُمُ أَمُرَلُهُ مِعَلَّاهِ ٥ حَكَمْ الْمُنْ الْمُعْلَانُ تَايِنَ فَعَ حَدِّنَاجَرِيزُعْن صَفُوْرِعَنْ لَى فَأَيْلُ عِنْ عِيْلِاللَّهِ رَضَى اللَّهُ مَا لَكُولُ إِلَّهُ خِنْ لَنْ وَالبَيْ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمُ أَنَا عَالَى السِّمَةِ فَاعَطَ إِنَّا قَرَعَ رَحَا السِّيمَةُ مزالا لي العلى يُبَدِّهُ مِنْ أَنْ لَكُ وَاعْلَىٰ أَسَّامِنَ الشَّرَافِلُ الْعَرَبُ فَا تُوْهُرُونَ فِالْقِيمَةِ وَالْهُ إِنْ وَاللَّهِ الْعِلْيِ لْعَسْمَةُ مَا عُرِلَ فِيهَا اومَا ارْبِيْ بِهَا وَجِنْ ٱلسَّ فَغُلْتُ مَا لِشَالُا خُبْرِ ثَالِمِنِي لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا بَنْتُ فَاخَبَرَهُ فَفَال يَعْدِكَ اذَالُوِّيكِ لِلِهِ اللَّهُ وَلَتُولُهُ نَجِمُ اللَّهُ مُوسَى قَالُوْدِي الْخُشَّرَ مَعَالَمُهُ من المجود بغيلات الوائدامة عيسام فالاختران الع عَلَى الم ابنة الي كروض له عَنْهَا وَكُنْ كُنْتُ أَنْفُ لُ النَّوى مِنْ إِنْ الدَّا وَطَعَهُ

رسول السمتلا السقليه وَسَلَم عَلَى وَاسِي وَهُنِيتَ عَالِمُنَا الْمُنْ فَرُنَّهَ وَوَالِهِ وَمَنْ الْمُنْ فَرُ عِنْ هِنَّا مِعْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ pasin

الأدان خيج اليهود منها وكائت الأرض لماظر عليها لليه وو وللسولي وللرابي فَسُلَكُ الْبُودُ سَول السكليه عَليهِ وَسَمَم الْ يَرْكُهُمْ عَلَى الْ بُلْفُواالْعَلَ فِي هُمُرْضِفُ المُّسْرِفَفَالَ رَسُولِ لِللَّهِ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ نُقِتِدِكُمُ عَكِيْ لَكُ مَاشِينًا فَأَثِّتْ رُواجِيَا لِهِ هُرْعُمُ فِي إِمَا رَبْوِ الْيَتِمَا وَالْبِحِيٓا وَ ماب ماييد بالطعام في ايض الجرب حسر شاابوالوليد حساسعة عَنْ مُن الله الماعت الله بن عُفَقُول في الله عَنْ مَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ كُلْرِمِينَ فَصَّرُخُبِيرٌ فَدَى إنِسَانُ جَرَابٍ فِيهِ شَجِّمٌ فَنَ رَوْتُ كُوْفُ فَالْنَفَتُ فَاوَاللَّهِ فَكُلَّ السَّمَلِيهِ وَسَلَّمُ فَأَسْتِهَ يَتُكُمِّنُهُ ﴿ حَسَاسٌ ذَذْ عَجَادُ بِنَ وَرُبِعِنَا بِهِ عَزَا فِعِ عَزَا بِرِعْمَ رَجِعَى الله عَنْهَا وَلَدَكُ فَ فَهِيهُ فَمِكَ إِنِياً العُسَلُةُ الْمِنْبُ فَنَاكُمُ الْمُؤْمِدُ وَ حَدِيمًا مُوسِيِّينًا مُعَمِّدًا عُمِثُمُ الْمُحْجِدِ حسالشيبان فاسمت ابن لياو في ضالله عنها بَهُولُ أَسَا بَسْنَا مِهِاعَةُ لَا لِيَحْدِيدُونَا مَا مُعْدِرِهِ وَتَعَمَّا فِل مُحْدِدًا لأَقْلِلْهِ وَأَنْفِحُونَا مَا فَلِنَا عُلْتِ العُدُوْدَا وَيُ مَا دِي سَوُل الله صَالِعه عَلَيْهِ وَسَلَم أَكُفَ فِوْ العَّدُوكِ وَكُمْ مُعْلَمُونِ مِنْ لَجِهِ وِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ النهاكر لنسن فأل فالسائخ وت حرمها البئة فال وَسألتُ سَعِيدُ بن جُبيرٍ مُنْ الْحَرِيمُ البُّنَّةَ ﴿ لِسِمِ الْقَالِحَرِ الْجَرِمِ مَالْجَرِمِ مَا الْجَرِيرِ مَا الْجَرِيرِ وَالْمُوادَعَةِ مَعُ أَمْ لِلْحِبْدِ وَقُولِ لِسَتَعَالَى مَابْلُوا الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَم

الآخِ وَلاَ إِجْرُمُونَ مَاجِمَعَ اللهُ وَلَسُولُهُ وَلاَ بِيْنِيوْنَ دِينَ لِكِقَ مِزَالِهِ بَالْمُثِنَّا الْكِنَاجِخَةِ يُفْطُوا الْجِنْيَةَ عَنْيِهِ وَهُمْرِسًا عِرُوكَ أَذَكَ وَالْتَصْنَةُ مَصْلًا المِسْجِينِ اللَّهُ مُن فُلُا فِاجِجَ مِنْ وَلِم يَنْ وَلِم يَنَّهُ وَالْمِ الْإِلْسَكُونِ وَمَاجًّا وَفَأَفْنِ الجزية مِزَالِيهُ وو وَالْمَصَادَي وَالْمِجُوبِ وَالْجِرُو وَالْابِنَ مُبِيهُ عِزْلِ إِنْ الْجَيْحُ مَل يُحَاهِدِ مَاسَّأَنُ أَهْلِ لِشَّا مِ عَلَيْهِم ادْبَعَهُ دَنَا بْيِرَ وَاهْلِ لَيْمِ عَلَيْهِمْ دِيَادُ فَالَحْجِلَ فَلَكَهِ ثَعَبُ لِللَّهِ عَالِهِ مَا لَيْ مُنْ عَمِلْ لَهُ مَا لَنَّهُ اللَّهِ مَا لَيْكُ سَمِعتُ عُمَّا فَالْحُنْتُ جَالِسًا مَعَ البُّرُونِيدِ وَعَمْ وَبُرِنَاهِ مِنْ حَكَدَتُهَا لَهُ سَنَةُ سَبِّعِينَ عَامَ مَجَ مُسْعِبُ بُنُ الرَّسِي المِلْ الْبَصِّي وَعَنْدُ دُرَجُ زُمُّ وَيَ الْحُنْثُ كَانْبًا لِجُبِّرِهُ بُنِ مُعُوِيةً عَمِرًا لأَجْنَفِ فَامَا نَا كَالِيعُمُ رَبُن لَكُظَّابِ ثَبْلَ وَنْيَدُ بِسَنْ وْنَوْدُ الْبِينَ كُلِّ وَيُحَرِّدُ مِمْ لَلْحُوبِ وَلُوْدِيُ عُمْرُ اخْدَ الْجَنَّةُ وَالْحَ ڿؾۨڣڽۼۘڹؙڶڵڞۭڹٞٛڹۼۜۊڣؚٳ؈ٷڶڛڝٙٵڛڡؘڶڽڡؚۅؘ؊ٳؙٞڂۯۿٵڔڒۼؗٷ<sup>ڰۣ</sup> حديثاابواليكان المشعب عزال فحري كاحدث عدوة بن النرع المعدين يَخْرَمَةُ إِنهُ الْحَبْرَةُ إِن عُمْرَةِ بِعُونِ الْأَنْصَادِيَّ وَهُو جَلِيفَ لِبْنِيعَالْمِ بُن كُورِكِ سْمِدِيدُ الْحَبِينَ إِنْ وُلْ السَّالِيةِ عَلَيْهِ وَسُمْ مِثَ الْمُنْ الْحَلْ الْمُنْ الْحَلْ الْمُ الجرينا يؤجنينها وكأن رسول السقال المقليروسلم مُوصَابح المال ليحرين أمنا عليه العدكة وبنا كمضرمي ففكور أبؤ عبين بما لمن المجوين مبعوت لألَّصَا وُلِمَّاكُ المعُبِيكَ فَوافَتْ صَلاَةَ العَبْمِ مَعِ النِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَتَ اصَلَّى هُمِ الْعُنْ

الفرئ فنحر رَّضُوالُهُ مُنَبَّدَ مِرْسُول للهِ صَلى لله عَليهِ وَسَلم حِينَا أَهُمْ وَقَاكَ اطْ كُمْرُون مَعْ حُتْمُ اللَّهِ عُبَيْنَ قُلْ جَأْ بِثَيْ فِي لَا أَجُلُ إِلَّهِ وَالْفَائِشُوا فُلْمِلُولُمَا لِيَسْرَكُمْ فَواللَّهِ لِالْعَصْرَانُحْتَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْتَى عَلَيْكُمُ ارْتَبْ عليصُ النيا مَا بسُولَتُ عَلَى مَنْ الْمَ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْهُ الْحَصَّةُ مُ ٥ جَدَّ العَضْلُ بُن يَقْفَ عَبَدُا لِقَدِ بن جَعْفِ الرِّقِيِّ عَالَمْعَ هَرُ النُّلِيمَنَ سَعِيدُ بْغَيِيلِاللهِ النَّغْفِي مَ كَبْلِينِ بْعَبْدِلِللهِ المُنْ فِيُ وَمِالْدِ بِحُيمِيرٍ عُنْ حَمِيرِن حَيْدٌ مَالَ بَعَثَ عَنْ مُرالناسَ فِي أَفَنَا والْمُصَادِ بِينَا يْلُورُكَالْمُشْرِكِينَ فَاسُمُ الْمُرْمُولُ ثُنَالًا فَيُسْتَبْيُوكَ فِيغَالِيَّ عَنِهِ قَالَمَنْهُمَا وَمَثْلُمُ فَيْهَا مُنْ لَمْنَامِ مِنْ عَدُو المُعْلِينَ مَنْ لُطَّاسٍ لَهُ وَإِسُ وَلَهُ جَنَّا جَانِ وَلَهُ وَجِلَانِ فَإِنْ كَنْ وَانْ لَهُمْ الْجُنَاحِينَ فَيْنَ الرِّجِلِّونَ جِناجٍ وَالْمَاسِ وَانْ لَهُمْ الْجُنَاحُ ٱلْأَخُو المُسْتِ الْعِلاِنِ وَالْمَاسُ وَانشُوخُ الْمَاسُ دَهَمَتِ الْبِعِلاَنِ وَالْجِنا الْحَالَ اللَّهِ فالله صيري والمجاح فينسد والمبالح الآخرناكيين فكسوالسي فأننف والبلى حَسِّرَى وَوَالْ مِنْ وَزِادُ حَبِيًا عَرْجُبَكِ بِنَ يَا قَالْ فَلَكُ بِنَا كُنْ وَالْ الْمُنْ وَالْمَا عُر الزيارة وربعة المارخ البيار في المبينة المنطقة المنطق الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْتُكِمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمِّينَ أَنْ عَلْمَا اللَّهُ ڷؙڷڂڹ۠ڶٵؾؙؗؿؙڶڂڔڲؙٵٞڋؿؖۼؖٳۻٙڋڽۣڔۅٙڹؖڒ؞ۻؠۑڔۼؙڡۯڮڵٮڟڶۏٙؾؾ المرُع وَلَنْهُ الْوِيرَ وَالسَّعِيرُ وَنَعْبُدُ الْحِينُ وَالسَّجْرُ فِينَا إِنْ لَا إِذْ عَثُ دَبُّ

السَوَاتِ وَلَتُ الْأَرْضِينَ تَعَالَى ذِنْ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ إلَيْنَا بَيًّا مِنْ أَنْسِ نَعْرِنُ أَلَاهُ وَالْمَهُ فَامَّرَنَا مِنِينَا وَسَوُلُ لِينَاصَلِهِ مَعَلَمْ وَسَلَمَ انْفَالِلْهُ يَّمْ يَعْدُدُ اللهُ وَجُلُهُ التَّوْدُ وَالْجَلِيْنَةُ وَاحْبَرُنَا بَيْنَا مَا لِللهُ عَلَمُ عَلَمُ عن الْهِ رَبِيًّا أَنَّهُ مَنْ فَيْلِ شَا صَادَالًا لِجَنَّةٍ فِي خِيرٍ لِمِينَ أَلَا فَا خُلْفُ ثُلُّ بَعِيْ مِنَّا مَلَكَ رِقَلَتِكُمْ فَغَالَ النَّعِنْ أَنِيَّمَا الشَّهَدَكَ اللَّهُ مُشْلَهَا مَعِ السَّح عَلِيهِ وَسَلِم فَلِم يُنَدِّرُهُ كَ وَلِمُ يُخِرُّكُ وَلَكَنِي عَلِيهِ وَسَلِم النِّنَالَ مُعَلِي وَلَا اللَّ اله عليه وَسُمْ كَأَنَا وَالْمِرْمُيَّ الْمُلْ اوْلَالْنَهَا وِالنَظْرَجُةَ فَتُسَّالا وَالْحَجْوَ الصلوات عَاصِّ إِذَا وَاعْ الْهِمَامُ مَلِكُ الْقُرْبَ مُلْكُ الْعُرْبَ مُلْكَ الْعُرْبَ مُلْكَ الْتُ لِنَينَةِ وْ الْمَالِينَ عَلَيْنَ كَارِ ٥ وُهُنْ عَمْ وَين مِي عَالِ النَّاعَةِ عنك حُسِيدِ السَّاعِدِيُّ يضله عَنْهُ فَالْعَـرُونَا مَعَ البِّيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَوَكُ وَاهدَى مُلِكُ أَبُّكُ للبني صَلِيلَةُ عَلَيْهِ وَسَلِم نَخْلَةٌ مِنِمَا أَوْصَسَاهُ بُردًا قَلْبُ لُهُ بِهُ رَهِمْ مَا مُن الْمُصَالِمُ إِنَّهُ إِنْ مُواحِ مَوْسُولُ الله صَالِمَ اللهُ عَلَيْدُ وَا وَاللَّهَ مَهُ الْحَهُدُ وَالْكُولَ العَسَرَالَةُ مُستَّلِمَ الْمُرْمِنُ الْحَالِيلِ مُنْعَلِهُ ؟ الوجمة فَال مَعَتُ جُوَيِتِ أَنُ فَالمَةَ المَيْعِي قَالَ سَعَتُ عُمُرُ مِنَ المنطابِ عنهُ قَلْنَا اوصَنَامًا لِمِيرَالْحَمْنِينَ قَالَ اوصِيلَم بِنْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذَيَّتُهُ بَنِيتُ وَرِذِتُ عِيَاكُ مِلَ إِنْ مِنْ الْطُولُ الْبُنِي عَلِيهِ وَمُرْمِنَ الْمُحِدِثِ وعدم واللج بين وللجزية ولمزيقهم الفئ والجزية

حرئا وفريمن عي من محيرة كاسموت انسًا وضل سعَّنهُ قال دعا البني كالله عكية وُسُمُّ الانصَادِلَيْكُ أَبُهُ وَالْجَهِينِ فَفَالَوْا كَاوَالْفَحِيَّى تَكْبُ لِإِجْوَالِنَاسِ فَيْشُ مِتْلِهَا فَفَالَ ذَاكَ لَمَتْمُ مَاسًا اللّهُ عَكَى لَكَ يَقِلُونَ لَهِ فَال مَانْكُوسَتَوْك نَوْرِيارْ أَنْ كُنْ فَأَصِّرُوا حَيِّ تَلْقُوْنِي ٥ حـ دِينَا كَالِحَ بِالسِّمَا سَمِيارُ بِإِلَيْمَ دِمِا فالخربي رقع برالقسرع عيد للنكديد على المنصار بغيالة وضاله عنه فالصكا ذك ولك مستماله عليه ويسلم فاكبا لوق فبجا أمال المحروق وعلاء عكنتك الله الله م كذا وه كذا فلا خُم لَ سُول الله صلاية عليه وسُلْم وَجَانُماك المجرون الوكر بضايه عنه من ان أن أن عن رسول اله صلى الله عليهم عِنْ فَلِياً بِنِي أَنَيْ مُنْ فَعُلُتْ انْ وَلَا لِلَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ فَلَكُ أَنْ لوفليَجَاءُ مَاكَ الجحرينِ لاتَعظينَكَ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا وَهَكَذَا فَفَالَ عِلَيَّجَتْهُ جُنُونَ حَشَيْدٌ فَفَالَ لِمُ عَلَمًا فِهِكَ دَتُما فَإِذَا هِي حَسْنَ فِي فَاعظَ فَالْفَا وُحْمُنُ مُنِيةً و والله مِيمُون مُطَهِّمًا نَ عَجُدِ العِينَ بُن صُمِّيةٍ عَنْ السِّلِيَّ السي كالسَّعَليهِ وَسُمْ بَالِي لَا يَعِينِ فَفَالُ نُرُوْهُ فِي السِّيدِ فَكَانًا كَوْ اللَّهُ بِوسُولُ اللَّهِ صَالِلَّهُ عَلَيْ وَسَمْ إِذْ عَا وُالْعِبَاسُ فَقَالَيَا سَول الساعظى فَادَيْكُ مَنْهُ وَمَا دَيْكُ عِلَا فَالْهُ فَا فِي الْمُنْ فِي الْمِنْ فَيْ فِي الْمِنْ وَمُ يُرْتُلُهُ فَالرِيْسَ مَعْ فَفَال مُرْبَعِضَهُمْ يُرْفَعُهُ إِنَّى قَلَمُ وَالْفَادِنُعِهُ الْتَعْفَا فَالْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعَالَلُمْ الْمُصْمَّمُ مِرْفَعَهُ عَلِيَّ

عَلَىٰ فَالَ فَارِغَتْهُ أَنْتَ عِلَى قَالَ كَمْ فَتُنَّوَمِنهُ ثُمَّ أَجْمَلُهُ عَلَى عَلَى الْمِلْعُ بَأَنْطُكُ فَا ذَا لَيْزِ بِعُهُ بِصَرُ حِيْجَ فِي عَلَيْنَا كِيبًا مِن فِي فِا فَامَ رَوُل لِنَّهِ صَلَّالُهُ ا وكم ونقرمها در مفر ماب الفرمز فنّا معاهد المفرر مرد بضاسعها عزالمي كالسعليو وسكم كالترفيظ مثالو يوالوي والمراجة وَانْ يَكُ الْمُوجِنْ مِنْ مِنْ إِلَيْمِينَ عَلَمًا مِأْبِ لِمِنْ الْمِوْدِ مِنْ مَنْ اللَّهِ الْمُؤْدِ مِنْ العرب وَفَالْ عُمْرُ عِنْ السِّ صَلَّا لِهِ عَلَيهِ وَسَلَّما أُوِّرُكُ مُرَما أُقَدُّ عُمْرا للهُ بع عَبُلِسُون بُوسَفَ عاللَّهِ فِي الْحَدَّى مِيدُ المُفْتُرِيُّ عَزَالِيهِ عَنْ الْمُعَنِّ لِي الْمُؤْلِ رضاله عَنْهُ فَالْ مِنْهَا جُرْعَ الْمُبْعِرِ خُرجَ الْبِي عَلِيهِ وَسَلَّمْ فَالَاسْطِيعُ الجهوُد فحن مَن حَرِيتَ ابْتَ المدرَا ﴿ فَكَ الْأَرْبُوا اللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهِ الأرضَ للَّهُ وَدَسُولِهِ وَالْيَ الزُّبِ مِنْ الْخَلْبِكُمْ مِنْ هَذَا الْأَرْضِ فَمَنَّ عَلَىٰ بِمَالِهِ شِيًّا فليَبِغِهُ وَاللَّافَاعِلَوْا اللَّادُ ضَلَةِ وَلَيْوُلِهِ ٥ حَتَّ شَاحِنَ الْمِنْ عدية والمراك والمتولية عند المتوسية على المتواجعة المتعمل المت يَوْمُواكِنُوسُونَا يَوْمُواكِنُوسُ فَيْ يَجِي مَا يُومُولُونَا فَاللَّهُ مَا يُعْلَقُونَا فَاللَّهُ يَوْمُ الْمِنْيِسِ فَالْ اللَّهُ مَنْ وَلَا لِلهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجَعُهُ فَفَالَ أُنتُو فَيَ إِحَتُ لُكُمْ مَا بَّالاَ تَضِلُوا لَعْلَى أَبُرًا فَنَنَا زَعُوا وَلَا يُنْبَعِ عِنْدَى أَبِّكُ الْ مُلْ الْمُرْدُ مِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الكِيوْلُرُمُوْرُبُلَاثٍ قَالَا أُخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مَرْجَذِينَ ٱلعِبَدِ وَالْجَيرُوا الْوَفْلَ المُومَالُنْ الْجُيرُهُمْ وَلَهِ اللَّهُ النَّالَةُ مَنْ يُراما انْ سَلَت عَمَا وَاجَّا الْفَلْمَا فَسَهِ يَهُمَّا فَالْسُفِينَ مَذَامِنَ وَلِيلِّمِنَ إِلَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ المُرْكُونُ مَا لَمْسُلِمِينَ فَالْمِينَ فَالْمِينَ فَعَنَّمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ لُوسَكَ مَا اللَّهُ مِنْ لُوسَكَ مَا الْلَيْتُ وَلَحِدِينَ مَعَدِدُ عَنْ الْمُرْيِنَ وَصَلِيلَةُ عَنْدُ وَلَ لِمَا نَفِيتَ حَيْبُرُ أُمِدِيثُ البخص اله مكليدوسكم شاقة فيهاسم فتكالله في المع عليه وسلم المجمعوا النَّرِيْنِ اللهِ عَلَيْدِ مَا مِنْ يَسُودَ فِي عَلَى اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَمُ الْفِي سُلْبُلِكُ مِنْ ثَنَّ فِهُ لَانتُمْ صَادِي يَعَنْهُ فِفَا لَوْ الْغِيرِةِ لَ كُمُ البِنْي لِلَّهُ وُ الله وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مُلْتُنَّ فَالْهُ لَأَنْتُهُ صَادِ فِي عَنْ شَيْرُ إِن أَلْتُ عَنْهُ فَالِوُ الْبِيَهِ مِا الْفَسِمِ كُلْنُ الْمُؤْثُلُ لَهُ بِنَاكُمُ فَيْ أَيْمِ مِنْ فَيْ أَيْمِياً فَعَنَا لِمُؤْمِرٌ فِلْ النَّارِ وَالْوَا نَكُوْنُ فِهَا لِيَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخْسُواْ اللَّهُ عَل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَخْسُواْ اللَّ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَبِدًا اللهِ وَاللهِ مَاللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَ مِنْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن عَنْدُوّالُوْ الْهُوسِيمِ وَالْمُ الْمُسْتِمِينَ الْمُولِدِينَ مِنْ اللَّهُ وَسُكًّا فَالْوَانَعُ وَكُ مَا مُسْكُ مُعْ فَالْكُ مَالُواالُودْ مَا الْحُنْ كَاذِيًّا لَمْ الْحَنْ بَيًّا لَمْ النغن المناقب وعالم المام عَلَى زَخْتُ عَهْدًا حَتْ النَّعْمِنْ عَشَا أَتُ رُينِدِ ٢ عَامِمُ أَلَ الْهُ اسْتَادِ ضَالِقَهُ عَنْ عَلِلْ لَتُنْوَرِ مَا كُفِّلَ

الْدَكُوعَ نَغُلُتُ إِنْكُا ۚ مَا يَرْعُم الْمُكُونَّاتَ بَعِدا لَكُوعِ فَغَالَ كَانَتِ ثَمِ حَلْمَا صَلِه عَليهِ وَسَلِما نَهُ فَنَتَ شُرًّا بِعِلْلِي كُوعِ بَيْعُوا عَلَى خِيَا إِسْ مَعْ عَلَيْهِ ۉڵۼڞؘٳۮڹؖۼؽڹؙۅۺؠٚۼؠڹڮؘؿؙڬؙ؋ۑۄؚٳڶڠ۫ۯۧؖٵڲؙٳٛٵؘڝۣ۫ۻڶڸۺ۠ڕڮڽڡٙۼ<sup>ڿڰ</sup>ڰ لهوكم و فَنْ لُو فُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبُمْنَ البِي صَالِيهِ عَلْهِ وَمَا عَهْلُ مَا نَا اللَّهِ وَحَرَ عَلَ عَدِمَا وَحَدَ عَلَيْهِمْ مَاكِ أَمَانِ للسَّا وَوَجَوَالِهِ فَعَالِهِ عَبُلاَ قِينَ فِي سُفَ إِما مَا لِكُ عَنْ إِللَّهِ مِنْ مُولِحَمْرٌ بِغِيدٍ لِقَالَا مِنْ اللَّهُ مَ المُوالِي إِبنَةِ العَالِبِ اخْبَرُ اللهُ سَمِّعَ أَمُوا فَاسْتَهَ الْعَالَبُ تَقُولُ ذَمِّهِ الْمُ سُولِاللَّهِ صَلَاله عَلَيهِ وَسَلَمُ عَامُ النَّبِيِّ فُوجَاتِهُ فِيتَسِلُ وَفَاهِّمْ أَسَنَّهُ لُسُرَّةً صَلِيْ عَلِيهِ فَغَالَ مَرْ هَرِ فِي فَعَلْتُ الْمَاكُمُ هَا فِي فَتَ أَبِي كَالِبِ فَفَا لَهَ هَا مَا هَا فِي لَا أُنْ عِلْمُ إِنَّ إِنَّ الْمُرْصَلَّ ثَمَّ إِنْ رَكُعالِ مُنْتِهَا أَنِي قُدْرٍ وَالْمِي يَوْسُولَ لِللَّهِ وَعُمِرُ أَنْ إِلَيْ عَلِيا أَنَّهُ فَارِّلْ رُجُلًا فَلَا أَجَرُنُهُ فَلانَ أَنْ فَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى لَهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ قَلُجُ زَا مِنْ أَجْتِ مَا امَّهَا بِي قَالَتَ الْمُ وَذَلِكَ مُجَّى إَبِي فِي مِنْ أَلْمُ لِمِنَ وَجُوالُهُمْرُوا جَنَّ أَسْعَى هَا ادْمَا لُهُمْ يُحِدُ الْمَاوَكِيْهِ عِلَا حِبَّنَ عَلَى مُعَلِيدًا مِن مُن اللَّهِ عَلَى مُعَلِّمَا عَلَى مَعَلَ المَعْلَمَ كَابُ نَتَ وَاوُهُ الإِكِمَّابُ اللَّهِ مَعَالَى وَمَا فَي مِنْ الصَّحِيفَةِ فَعَالَ فِهَا الْجِرَاطُ وَاسْنَا نُهِ إِلَى وَالْمَدِينَهُ جُرَمُ مَا بُيْنَ عُيْرِ الْكِذَا وَمِنْ عُرِثَ فِهَا حِمَّا الْوَلْعُ مُحِدًّا فَعِليهِ لِفِيَّنَا اللَّهِ وَالمُلَّارِكُورُ وَالنَّاسِلْجَعِينَ لَا يُغَيِّلُ مِنْ فَرَفْ وَلا مَلْ

الوالعالل

وتز والما والما والما والما والما والما والما والما المالي والما المالية والمالية وا مُعَلَيْهِ مِنْ لُهُ لِكَ بَالْمِحْدِ فَ إِنَّا قَالُوا صَبًّا فَا وَلَمْ يَجُسِنُوا أَلْمَا الْمُعَا المُعْمَرُ وَعُولُونُ مُنْكُلُ مُعْمَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ طُلِدُ وَيُكُونُ وَأَوْ فَالْكُرِينُ فَقَدْ أَمْدُهُ الْعِدِيكُمُ الْأَلْيِنَةُ كَلْهَادِهَ لَ نظام لاباس ما يد الموادعة والمالحة مع المنزين اللا وُغُيرُهُ وَالْمِرْمُنْ لَيْرِيعُ لِللِّيعِيدِ وَقُولِهِ وَانْحَغُوا لِلسِّلِمِ فَاجْحُ لِمَا اللَّهِ المُسْلَدُ عُلِينَ فُوَابَ المُفْتِلِ عِيعَنْ بُنْيِرِينِ المَارِعَنْ فُل النافي عَبْمَةٌ قَالَانطلَوَ عَبَاللَّهِ مِنْ مَقِلِ وَمُجِيصَّةُ مِنْ مَسْعُودٌ مِنْ رَبِّلِ إِلَى خْبْرُ وَفُو مِيرُ مُنْ إِنْ فَا فَانَّ مُحْيِمَةً إِلَى مِنْ اللَّهِ وَمَعْلِكُ هُوَيَسْتُهُ فَا وروالله المنفائة والمالكينة فانطاق عَدُالحرن عَلْ ومُحْمِية وَعُولِيه البَامَنْ وج الحالمي العالم المعالم وتعالم فك مَع الحريث عُمّا وَفَا لَكُيْرِكُ مِنْ رُمُوامِرُتُ القَوْمِ فَسَكَ فَنْكَأَمُا مُعَالَّةٍ عِلْمُونَ وَنِسْتِيقِوْنَ قَانِلُكُمْ اوساءِ جَمْمُ قَالُوْا وَكُنِي مُعَلِّفٌ وَلَوْرَسُونَ وَلُورِسُونَالَ فَتُبَرِيْكُمْ فِيمُودُ عَنْسِينَ فَعَالُوْا والمنافذ أُيَّان مَوْمِ كُفَّادِ مَعْ الدَي الدَي الله عَلَيْهِ وَمَا مِزْعِنْهِ مَا إِنَّ الْمُعَالِيةِ وَمَا مِزْعِنْهِ مَا مُ سُلِلْهِ كَانِ مِالِعَهْدِ حَسَّ صَلَّا لِمَّى مِنْ يَحْرِي اللَّنْ عُنْ يُونُسُ عَنْ أَبِنْ مَا إِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا يَعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م المُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كَبِيرِ مِنْ غُرُيثِ كَانُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةِ عَلَى الْمُعَالَّةِ عَلَى

رَسُول العصلي لله عَلِيهِ وَسُلِم المَاسْفَيْنَ يَكُولُولُ إِنْ السَّلِي المُعْلِقِينَ لَمُعْلِقًا المُعْلِقِين عنالة بِي الله المن وَمُبِلِ حَبَدُ كَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَزِيْنِ مِنَا وِ مُعَلِيلًا مَنْ يَجِيرُ مِنْ أُولِ لِعَمْدِ وَمُنْكُ كُلِ مِنْكُونَ النَّفِي النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ ال لُهُ ذَلِكَ فَامْرَ غِنْ أُنْ ضَعِهُ وَكَانَ مَنْ فِيلِ الْجَابِ مَنْ مُحْرُبُ النَّيْ الْمُحْمَا حدثاه شَامُ كَالْحَرْبُ إِنْ عَنَا لَيْتَ مَنْ اللَّهُ عَنَا النَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل سُرِيَةِ كَانَ اللَّهِ الللَّل الغُدْدِ وَمُولُهِ مِقَالِي وَانْ مُرِيدُوا أَنْ يَخْوَفُونُ فَانْحُسْبُكُ اللَّهُ الْآيَةُ الْآيَة النيري عالوَلِدِ نِينَ مُمْ إِي عَبُمَا هِ زِلْ لِمَا أَنْ يَرِينَ وَيَرِي اَلْكَ مُنْ لِنَمُ يُنْ عُيَدِلِ هَ سَعِ الإِدِرِلِسِ كَالْهُمُ عَنْ عَوْتَ بِنَ اللِّي تَضِيالُهُ عَنْهُ فَالْأَسْلِيْنَا صَلَالله عَلِيرِوَ كَلِي فَهُ وَيَ مِنْ وَهُو مَنْ فَي إِمِنْ لُحُرِرٍ وَمُالَّا أُعْدُدْ يَسَّا أَبْنَ أَنَّ المنَّاعَةِ مَوْتِي ثُمْ فَخُرُبُنِيِّ الْمُقَدِّى تُومُونَا نَ مُأْخُنُ فِي لَرُكُمُّ إِلَيْهِمْ فُ استفاصَة المَالِحَى مُ إِظَالُ الْمُؤَدِّدُ مِنَا إِد فَيَطَلُ سُاخِطًا ثُمُرُ فِنَ لَهُ لَيُسْتَحَا مِنَالِمَ بِالاحْكَلْهُ ثُمْ فَلَ مَا تَعْلَى لَهُ مُولِي مِنْ مِنْ الْأَصْفِي فَيَعْلِدُونَ الْمَا الناسين عَلَيْهِ اللهِ ا العِيْدِ وَتُولُهُ نَمَاكَ وَامَّا نَخَافَنَ مَنْ فَوْمِ جَيَانُهُ وَالْإِنْ لِلْهُمْ عَلَى وَآرِ عَ الواليمان أشيت عالق ري احبري بين تُعَمَّد الحرال المن الم بَعْنَىٰ الْوَكِيرِ وَ مِنْ اللَّهُ عَمْنَ لُؤَّذَ نُ الْوِمَ الْعَبِيرِ مِنْ اللَّهِ المَّالِمَ المَّا

لْكُلْكِلُونْ اللِّيسِّةُ وُمَانٌ وَمَوْمَ الْجَالاَ لَهِزِيدَ وَالْمِخِرِ وَإِمَّا قِيلَا لَا لِمُرْمِنُ مِلْ النابرائج الاستغر فنبذك ابو بكرالالنابرة فيذلك العافر تأثلونج عام حجنة الوداع الونج فبالني كالمستعليه وسلم مترك كاب الثورعا بدنم غاد وقعلم الإنامارية منه شيففوك عقد فمرغ على من وَهُو مُولاً ينفؤك عمره وصلها ويكل ماك كالسوك ويسكم المنافية والمنافية مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَادَاوَعَلَا خَلَفَ وَادَاعَاهُ لَمُعَدَّ وَالْحَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّالِمُ اللّ الله المراض الله المراضية الم والمستعمل والماسنان عن المعيش عن المجيس التيم عليه وعطيف العنه ماستنبنا عزائس على عمل الالفائ وما في العجمية فأل النصاله عليووسلم المدينة بحرام مابين عابرالك ذا حزا من الموسقة جساله الوائ مُحِرِّنًا تعليه لعيد العدو الم لا يكم والناس المُعِينَ لا سفَبَلُ العدمِنهُ عَدْك كَلْمُرْنُ وَذِمَّةُ السَّالِينَ وَإِجِلةً يُسْعَ إِهَا دِنَا هُرْ مَنَ أَخْفُر مُسْلِاً قَعَلِيهِ لِعَنَّهُ الفوالملة بالدياد والناس اجبين لا بقبل فبدا صرف وكاعدك ومن والي قومًا بغاير الخرائير فعليولي ما الله والملايكو والنابراج بين لاسترانية مرت وكا عُلْكُفَالَابِومُوسَى عدما هَاشْمَ رُنْ التَّمْمِ مَا البِّحقُ نُسْعِيدٍ عِنْ المِدِعِنْ إِي فُرَيَّ فَ المُخلِفُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّ

ذلك كَمْ بِنَا مِاهُ مُرَيَّةٌ وَلَهُ الذِي نَعْسِي عِنْ عَزْفَةِ لِالصَّادِقِ المُسْوِقِيَّ لَوْا عُرَدًا كَ قَالَ نُسْتَمَاكَ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّهُ لَتُولِهِ صَلَّى لِلهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ لَيْنَا لَلَّ قَانِ الْمُلالِدَمَّةِ نَمِيْنُعُونَ مَا فِي لِيهِمَ مَا إِلَيْنِ الْمُلالِمِ مَا أَنِي لِيهِمَ مَا أَنِي الْم أُبُوكُمْنَةَ وَالْسَيَعِتُ الْمُرْجِمُثُو فِالْمِالَّتُ الْمِا وَآيِلَ شَيْدَتَّ صِّقِينَ وَالْعَمْ مَهُنَّ نَغْيَ مَقُولًا بَهُوا زُايْكُمْ زَايْنِيْ يُعْمَرا كَيْخُدْلِ وَلَوَا مَنْ اللهِ النَّدُ المرَّالِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِمُ لَرُدُدُّنَهُ وَمَا وَضَعْنَا اللَّهِ النَّا فَنَاعَلَ عَوَالِينَ الْمِرْبِيْظِفُ الْآلِسِهُ لَنَ مَنَا إِلَيْ مِرْبَعِ وَفُهُ غَيْرًا مُرِيَا هَذَا ٥ حَدَّ الْكَبْلُا ار خور يني آدم بني بن عَبَالُهِ زِيرَ عَالَيْهِ عَبِيلُ الْعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عديل و آايا واكتُ أيصِنْ فِي أَمْ سَهُلُ بِنَ جُنِيفٍ فَعَالَ الهَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اننكْرُواناتُنَّامُ البني البيرية والميرية وَوُوْنُرِي مَا لالمَاللَّةِ غَبَا عُمِنُ رَبِنَ لِحَظَّابِ بِصِي لِسَعَنْهُ فَفَالَ مَا يَسُولُ اللَّهِ السِّنَا عَلَى إِكُنَّ وَعُلْا عَلَالِكَالِلِهَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِنْ ال ةَلْفَعْلَىٰ الْمُخْلِلِلْمُ اللَّهِ فِي مِنْ الْمُرْجِعُ وَكَالِمَ اللَّهِ سَاوَبُنِّهُمْ اللَّهِ يَا إِزَا لِنظامِ الْإِيسُولِ اللَّهِ وَلَنَّ فِينَ عِنْ إِلَّهُ أَبُّرًا فَا ظَلَّوَ مُسُوالًا وَ يَلِوفُنا لهُ سِنْ أَمَّا فَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلِيهِ وَسَلِّم فَغَالِهِ اللهُ وَسُولِ اللهِ وَكُنْ مُضِيَّعَهُ الله ا فَنَاتَ سُونَهُ العُنْجِ فَتَ إِهَا الدَّيْ اللهُ عَلِيهِ وَسَمِعَ عَلَى مَرَا لِآخِرِهَا فَنَاكَ مِنْ مَارَسُولا سِّواَ وَنَحَ هُوَ قَالِ فَرِ قَ حِبَالْمَا مِسْدَهُ بِرَجِيدِي عَالَمَ عُرْضًا مِنْ

عُزَلِ هِ عَلَيْ مِنَا أَبِنَةِ اي كِي مَضَاهِ مَعْهُمَا قَالَتَ قَدِمَتْ عَلَيْ مِي مَعْ مُشْرِكَةٌ فَعَقْدِ للبرانة عافدُوا رَسُول اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُدَّنِهِمْ مَعَ الْشِيَّهَا فَاسْتَفْيَكُ لِيْ الهُ مَكَالِلِهِ عَلَى وَهُمَا مِنَاكَ مَا يَسُولَا بِلَّهِ إِنَّا بِي قَدِمَتْ عَلَى وَهُي كَاغِبٌ أَفْاصِلُهُا فَالْفِحُرِصِلِهَا مَا مِنْ الْمُعَالِمُ مَا إِمِا أُومِنْ مِعَالَةُ مِر مسكنا العِدْرِنْ عُمْنُ بِنَ عِلَم ما شَهِ بُن سُلاَّ مَا بَرَهِمُ بِنَ يُوسُفَبُنَ أَيْ الْبِي مِنْ الْمِي عِنْ إِلَيْ الْبِيعِينَ وَالْجِدَةِ وَالْمِيلِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ لسُعَلِيهِ وَسُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَيْمِ وَالسَلِلِ الْمِلْحَةَ مُسَنَّا أُونُهُ وَلِيُنْفُلُكَةً فِأَضْرَكُوْ اعْلِيدِ الْخَنْعَيْمِ بِهَا اللَّا مُلاَتَ لَيَالِّهِ وَلاَ يَذِنْهَا الإنجَلْبَ إِيالِتِلِحَ وَلا ينومنه وأجرًا فالفاخل كُتَ الشُّوط بَيْهُ وعِلَيْنَ أَيْطَالِ عَلَى عَلَامًا لَّاضِ عَلَيْهِ مُنْ مَهُ وَلِيَّةٍ فَعَالَوْا لَوْعَلِيَا انْكُ مَهُ وَلَا يَقِلُوا مِنْكُ وَلَيَّا يِعْنَاكُ وُلْكُونُ لُكُ هُذَا مَا قَاضَعَ لِمِعْ بِنِعَبِلِيقِهِ مَثَالِ انَا وَاللَّهِ عُدِينَ عَالِهِ وَأَنَا وُلْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ وَكَانَ لَا يَكُبُ قِالِ فَفَا لِيَحِلَ إِلْجُ وَسُولُ لِللَّهِ فَفَالَ عَلَيْ وُلْشُولاا مِيا أَابِدًا فَالَ فَأَرِنِيهِ وَالْفَإِرَاهُ إِيَّاهُ فَعِيَا وُالنِي كَالِيهِ عَلِيهِ عَلَي بَكِ فَلِمَ الْمُخَالِمُ مُنْ اللَّهِ مُ أَنُّوا عِلِتًا فَعَالُوا الْمُرْصَاجِبَكَ فَلِينَ عَلَى فَذِكُ وَلَك لرسُول السمال السعليه وَسَلَم فَعَدَ الْعَصِرُ شُرَادِ عِلَى مَا فِي الْمُوادَعَةِ الغيرونية وقول النبي على اله عليموكم الزُّرْتُ وما أَمْرَكُمُ اللَّهُ بِ طُرِّحِ مِنْ لِلسِّرِولَا يُوْعَنُ لَمْ مَنْ مَنْ

هُدَان رَغُمُن كَالحَبُرَى أَيْعَ سَخْبَةً عَنْ الْعِنَ عَنْ عَرُون مُهُولِ عَزَعَ بْرِاسْوَضِ السُعْنَهُ فَالْمِنَا رَسُول السَّحَلِ السَّعَلِيهِ وَسَلِ سَاجِكُ وَمُولِّ نَاسُ نَصْ الْمُرْكِينَ إِذْ جَاعُفُهُ أَنْ أَنْ مُنْ عَلَيْهِ لِللَّهِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْ عَاظِرِ البني عَلَالله عَليهِ وَسَمْ فِلهِ رَبِي فَهُ السَّهُ حِيْجَاتُ فَاطِيَةً عِلِيهَا السَّلْ فانْ وَنْ مِنْ طَهِرٌ، وَ دُعَتْ عَكُمْنْ صَنْعِ ذَلَكَ نَفَا لَا لِينَ عَيْدًا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيكَ المَكَثَمِن تُربِيشِ لللهُ مُرَعَلِيكَ ابَاجَهٌ لَيْنَ هِ شَامٍ وَعُسَبَةً إِنَّا رَسِيةً وَشَيْبَةَ بن سِعَةً وَعُقِهَ مَ سَلَى مُعِيطٍ وَامِيَّةَ بَنَ طَلِفِ اوَا<sup>لْيُ</sup> مِنْ خلف فِلَفَلْ رَايِيهُ مُرِ تُنْلِوْ الرِّعْرَ بَكْ رِ قَالُقْ وَ الرِفْ بِيُرْعَنِبُرُ الْمِيَّةُ إِلَّ لْمُلْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ في البيها بيسا ما الفادر للبروالناجر من الواللا شَعِهُ عَنْ لَكُمِنَ الْإِعِمَةُ عُنْ اِي وَاللَّ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دضاله عنهم عن البني سلامه عليه وسط فالكُوِّعَا وركوا أَيُوم اللهُ سلمن رَجْبِ عَجَادُ عن البوبَ عَن فا فع عن رَف الله عنهما ما سَمَعَ السي عَلى السَّعَلِيهِ وَسَلَمْ مَنُولِ الْكَالْغَادِدِ لِوَا أَنْ يُصْلِي لِيَّ الْمُنْ حدثا عراع بالمرين ما جرين عن منصور عن عام يدعن طافي عن الم عَبايِر يَضُ السَّعَنَمُا مَا لَدَى أَلَدُ وَلَ يَسُولُ السَّعَ السَّعَلِيهِ وَسَمْ يَوْمُ فَعَمَّكُ

لأجُرُةُ ولَحِنْ ولَحِنْ عَالَمُ وَكُنِيَّهُ وَاذَا اسْتُنْفِرَنُو لَا يُوْمِ فِي مُطُّنَّةُ إِنْ هَذَا الْبَلِيْحِ رَمَهُ اللَّهُ نُومِ خَلَوْ الْمِمَّاتِ وَالْأَرْضُ هُو وَ مِكْمُ مُعَلَّى مُهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلِكُ مِي وَانَّهُ لَمْنْجَبِلَ الفِيَالِ مِيهِ لِأُحْرِبِ مِنْ وَلَمْ يَكُونُ مِنْ مُا مَا مَدَّسَ مُهَا يِوْمِهُ حِلَمْ لِكُومِ وَلَمْ اللَّهُ الدِّيومِ النِّهُ وَلَا يُعْطَنُ شَوْكُهُ وَلَا يُنفُّنُوكُ إِنَّا فَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْسَرْهُا وُلاَ يُعْنَلَكُ خِلاهُ فَعَالَ العَبَاسْيَ وَلَ اللَّهِ الْأَلْإِ ذَجْرُ فَإِنَّهُ لفينهم وكبيونورة فالاالإذبر فيست مالية الحزالجيم - بدر الخاكِن مَا حَالَيْ قول الله نعالى وَهُوَا لذي الله المناق شريفي فالدارسي من المناس والمسترك ألما المناسبة المن ألبن مثل ألبت كين ومين وكيت ومنيق وكن وأند أُواْمِيَا عليناً جَين الشَّالَحُ وَانشَا تُحَلَّقَكُمُ لِعُوْبُ النَّفَبُ (طوَّا رَّا طُوْرًا لَاذَا وَطُوْرًا كَذَا عَدُ الْمُولَةُ أَلْمُولَةُ أَى قِدِلَةٌ مِلْ الْمُعَالِمِينَ كَنْدِر الله نين عزجام من خلاج عن منفؤ ان بُن هج بِّه ونِعن عمران بُن حُمين المنافية ال المبخ مُنهِم أُمُنِيْرُوا فَالَوْا مِنْدَيّنَا فَاعْطِنَا فَغَنَّيْرُوجْهُ وَعَنَّا أُولَ إِلَّا فَ مُنْ الْمُ الْمُرْافِيِّ لَوْ الْلِيْتُوكِيةِ لَمْ مِينَ لِلْهَا بَنُوْ الْمِبْمِ قَالُوا قَلْمُنَا المُرالِيْمِ الْمُرافِيِّ لَكُوا اللَّبِيِّ وَكِيالِهِ الْمُنْسِيِّ لِلْهَا بَنُوْ الْمِيْمِ قَالُوا قَلْمُنَا لْأَفْرُاللِّي صَالِيهِ وَمَا مِينَ ثُعَنَّ بُدِّهِ الْخَلْقِ وَالْعِيشِ فَعِبًا مُطِلِّهِ مَا لَكُ

غَاثِ يَا ﴾ كَلَ أَن انَا جَلَتُكَ تَعَلَّتُ لَيْنَهُ لِمُؤْتُمُ صِحِهِ الْمُحْرُرُ وَعَقِّى عَنِّي عدىنا البي الاعتشار على المنظمة عزع مران ويُسترن في السُعنما والدُّونَ على البي صلى السَّعليه و الله وَعَقَلْتُ مَا فَتِهِ اللَّهِ فَأَنَّا هُ مَا سُمِنَ نَعْمَيمٍ فَفَالَ الْمَالُوا اللَّهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِيمِ قَالُواْ قُلْلِشَوْمَا فَأَعِطِنَا مُرْتَبُنِ تَعْرُدُ عَالِمُهِمُ الْمُنْ لَا لَهُمْ لِلْكُمْنِ فَغَالَا تَبَكُوْ اللَّهُ شَرِّي مَا اهلَ المُرْزِاذُ لُوْرِينِتٌ لَهَا سَوْا بَمْيَمِ قَالُوا<sup>تَ لَه</sup> فِيلنَا يَا يَسُولُ لِللَّهِ قَالَوُا جِيْنَاكُ نَسُالُكُ عَزْ فِينَا الْأُمْرِفِقَ لَكَ إِنَّا الله وَلمربَلُ سَيُّ مُنْهِ وَكَا نَعَشْهُ عَلَى لَمَا وَكَنْبِ فَلَ لَذَكُ كَالَّا وَخُلُقًا اللَّهِ وَالارضَ فَنَا دَى مُنا و دُهَتُ نَافَنُكُ مِا إِنْ لَصَيْنِ فَانْطَلَمْتُ فَإِذَا هِي مِنْظُعُ دُولُهَا السَّاكِ فَوَاللِّهَ لُودِدتُ الْيُ يُسْتُمُونِهِ عند وَرَوْي عِيدِ عَنْ قِبَةَ عِنْ قِينِ فِينِ نِسُلِم عَظادِرِقُ مِن شَهَارٍ هَا لِمُعَلَّمُ مِنْ يض له عَمَهُ مَعُولَ قَامَ فِيهَا النبي سَلِي له عَلِيهِ وَسَلَمَ مَنَا مَا فَاخْبِرَنَا عَلَيْهِ الخُلِنَ يَحْتَى دَظَلُ هُلُ الْمِنْ مِنَا زِهُمْ وَاهِلُ النَادِ مِنَازِهُمُ وَعِظْ ذَلِكَ مزين من المنافقة والمنافقة المنافقة الم المناف فيد شالف قبير مول و جرد لأل في النالوان والتونية المنى على السفليروس الداء بَبُولُ اللهُ عَنْ وَجَلِ مَنْ يُلِينَ اللهُ عَنْ وَجَلِ مَنْ يُلِينَ الْمَدُونِ يَنبغ لَهُ الْنَايَتُ بِمِنْ وَيُكِبِّنِي وَمَا يَضِغُ لَهُ إِمَّا سَمِّهُ إِمَّا يَصُعُولُهُ

النَّاءُ الدَّا وَاما تَكْرِيبُهُ فَعَوْلُهُ أَيْسَ مُعِيدُ إِنَّ كَا بَدُّ إِن كَا بَدُّ إِن كَا حدثا من المعيدِ ٢ مُعِيرُةُ بزعَرِ الحِرِلِ الْمِرْلِ الْمُرْتِينِ عَلَى الْمِرْلِ الْمُرْتِينِ عُنْ اللهُ مُنِينَةُ رَضَى لِعِنْ عَنْ فَالِقَ لَ وَسُولُ لِعِنْ صَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلِ لَكَا تُفَكُّ اللَّهِ الْخُلُقُ لَبُ فَي كَابِهِ فَهُو عِنْكُ فَوْتَ الْعِي تِنْ الْحَصِيرَ عَلَيْتٌ عَضَبي فراجاطع مَا جَائِهُ سَبْعِ الْمُضِينَ وَقُولِ السَّعَالَى اللهُ الذي خَلقَ سَبْعَ سُمُوانِ وَمِنْ لِهِ رَضِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ عَقْدِ وَاللَّهِ عَلَيْكُولَ شَعِلْنَا وَالسَّعْفِ المَرْفُوجِ المَّمَّا وُسُمَلُهَا بِنَافُهُمَا كَانَ فَهَا حَبُوا كُ الْمِبْلُ السِيْوَالْهَا وَخِينُهَا وَأَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ وَالفَتْ اخْرَجْتُ مَافِهَا مُزَالُونَ وَخُدَّتُ عَنْهُ طِيَا هَا حَالِمَا لِللَّهَ إِلَى وَجُهُ الْأَرْضِ كَانَ فَيَمَا إِلْحِيوا كُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهِ عُنْ كَارِنْ اللهِ مِنْ لِلرَّتِ عَلَى مَلَةَ بِعَبِالْحِرْقَ كَانَتْ مِنْهُ وَمِنْ لِنَاسٍ خَصُومَةُ فَالْدَنِ فَلَحْلَ عَلَيْهِ إِلَيْنَة فَلَكُو ذَلِكَ لِمَا فَمَالَتَ بِأَمَا سَلَةً اجتزب الأرضُ فالْ رَسُول كَه صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ مَنْ ظَامُرَ فِيدُ سِنْ بِرِطُوقَهُ مِنْ سَبّع اُصِينَ ٥ مَدَيْنا إِنْدُرْ بُنُ مُحَدِّدِ الم كَبْلَالْفِ عن وُسَيْ رِعُقبَّةَ عِنَا لِمِعَنَ المنان حديد الشور من جديداه سباب الله المنافقة بُعِوَالْقِيمَةِ الْصَبْعِ الرَبْيِنَ ٥ حِيَّ تَشَاحَتُ بِرَالْهُ فَي عَجَدُ الْوَقَابِ عَالِيَوْ بُعْضَ النَّهِ بِينَ عَنْ إِلَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَسَمْ وَكَالْمِمَانُ عَكِ

استَكَارُكُ فَيْنُوبِ وِمُرَطَقُ الْمُرَاتِ وَالْأَرْضَ السَّةُ الشَّاكِشَ فَيْرٌ مِنَا اللَّهُ جُوُرُ ملاتَ تُسْوَالِياتُ دَوالعَعلَةِ وَدُولِجَةٍ وَالْحِيَرُورَجَبُ مُصَالِلًا جُمَدَي وَسُعِبَانُ ٥ حَدَثَى عُبُيلُ الْبَعِيلُ ١٤ إِواسًا مَهُ عَنْ عَلَامٍ وَالْبِيهِ عَنْ محيد بن ديد بخصر و برنافيل له خاصمته اروي في حق دَعِيثُ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لَمَا الْحَرَفَانَ مَفَالِ مَعِيدُ انَا انْفُونَ رَحَقَهَا شُيًّا اشْهَدُكَ مِنْ يَسُولِ لِلَّهِ مَلَا لَهُ مَ وَسَمْ مَتُولُ مُنْ خَنْ شِيلَ مَلْ كُورُ خِلْكً فَا نَهُ يُعِلُونَهُ لِعِمْ لَا يَهَ يَعْلُونَهُ لِعِمْ لَا تَمْ يَعْلُونَهُ لِعِمْ لَا تَمْ يَعْلُونَهُ لِعِمْ لَا تَمْ يَعْلُونَهُ لِعِمْ لَا يَمْ يَعْلُونَهُ لِعِمْ لَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْلِ َ مَا لَانَ الزَادِعِ فِي َ الْمِرِعِيْلُ بِيهِ هَ لَهُ لَيْ يَعِيدُ بُنُ يَلِي دَخَلْنُ عَالِينِي عَالِيهُ عَ وَيَمْ مَا بِهِ مِنْ اللَّهُ مُووَ وَالْقِنَادَةُ وَلَقَدُ نَيِّنَا النَّمَ الدِّيَا بِمَا يَجْ مَلَ فَيْ المجور لنلاث حبكها بنيئة للسماء ورجومًا المنتاطين وعاد مات بيت بي وبها بغيرة لكَ أَخْطَا وَاضِلَعَ نَصِيبَهُ وَتَكَفَّ مَا لَا عِلْمُ لَهُ بِهِ وَوَالًا بِنَعَالَ سُ مُنْفِيرًا وَالأَبْ مَانًا كُلُلانعَامْ وَالْأَنَامُ الْحَلِّقْ بَرْزُخُ عَاجِزُ جَاجِبٌ وَقَالَ ُعِوَّهِ وُالْعَافًا مِلْنَفَّةً وَالنُلْبُ الْمُلْنَقَةُ فِرَاشًا مِمَادًا كَتُولُو لَكُمُّ لَأَلْأِنْ سُنعَةُ إِذِكُمُ الْبِيلَا فِلِيلًا فَا جَنْ صِفَةِ الشَّرِينَ الْفَصَرَ الْمُسْرِينَ الْمُعَالِينَ الدَّحَى وَوَالْغَيْرُهُ بِحَمَابٍ وَمَنَاذِلَ لَا يُعْلُوا لِفَاحْسَانُ جَمَاعَةُ حِيَّابِ الْمُعْلِي وَشْهَا نِصْا مَا مَوْهُما أَنْ تُدْرِكُ القَسَر لا يَسْتُرْضُو الْمُرهِمَا مَثُوَّ الْمُتَعَدِ وَلا يَنْهُ فِي مُا ذَلِكَ سَابِقُ للنَّارِيَّنَ طَالْبَالْ جَبَيْثُ إِنْ لَكِّ الْحَرْثُ الْمُعَالِّ الآخِرَة بْخِرِي كُلُّ إِجْدِينَهُمَا وَالْمِيةُ وَهُبُهَا لَسْفَقُهُمْ أَرْجًا بِهَا مَالْمِرِينَةُ

نَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ورود المُولُحِينُ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْ مَا وَاللَّهِ إِنَّ وَمُا وَسُونَ حَمَعَ مِنْ ذِاتَ إِلَيْ السَّوَى يُرُومُ مَنْ لِلْمُ الشَّمْ وَالْفُرُولِ إِلْهِ مُنْ الْمُنْ وَقَالَ بِنْ عَبَارِلَ فَجَرُود اللَّيْلِ السَّمُونُ النِهُ إِذَا يُتَأْلَ يُونِ يُونِ الْجَنَّةُ كُلُثَى الْمِخَالِمِ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَا ولله المحارين أوسف عاسفيان عزالاعست عزاب ميكوالتيم عزاسيد عنالي دَرِيضُ الله عَنْهُ وَلَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّم لا فَي دَرِجِينَ عَرَبَ الشمر النويلين تُذْهَبُ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ هَاكُ مَا مَا مَذْهَبُ حِيْ اللهِ عَلَى يُنْ الْعُرْضَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ لَمَا وَيُوسَكُ أَنْ أَنْكُمُ لَا يُقْدِلُونَهُمَّا وَلَسِنَا فِزِكُ فَلْهُوْوَنُ لَمَا نَيْقاًكُ لَمَا ٱلْجِعِينَ عَيْثُ جِيْنِ فَظَلُعُ مِنْ تَغْرِبَا فَذَلِكَ قُولُهُ شَّالُ فَالنَّمْنُ خِرِي السِّنَةِ لِمَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ العَذِيزِ الْعَلِيمِ (٥ حَــــُ شَاسُلُهُ مَنْ الْكِيْرُ الْمِنْ الْمِيْسِ الْمِيْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِيْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِنْ الْكِيرُ الْمِيْسِ اللَّهِ اللَّ والمعارية وضاله عنه عنالمني على المعالم والمعالم المعارضة والمعالمة والمعالم نِعُولُا تِيمَةِ ٥ جِــَدُسُا هِي ثُنُ لِيمَ فَالْجَدِّينِ كَأَنِّي هِذِ وَالْخَرِي عَمْرُواْ أَتَّ عبلاد من المقرم وأه عناب وغرع بالله أرع م ونض الله عنما الله عن المعالمة مُنْ بِرَ عَزِلِ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمِ وَاللَّاللَّهُ مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَرِينَ الْحَرِينَ الْحَرِينَ الْ المير المُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعِلَمُ المُعْلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِ النالج المكرة كالمستخبئ الكوعن ينزيانه مختصا وبويساد عند بالسب

عَبايِن خالِه عَنِهَا فَأَلَّ البَّيْ لِي اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلِمُ إِنَّ الشَّمَرَ وَالعَمْرُأُبَالَا مِن أياتِ اللَّهِ لاَ يُسِفَا لِلْوَتِ اجِدِ وَلاَ عِلْمَا يَعِ فَاذًا لَا يُسْرُ ذَلِكَ فَادْ عَلْ اللهُ ٥ حَكَمْ المحرِّين كَبِيرِ ١٤ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُروَةُ انْ عَالِيشَةَ نَضَالِهُ عَبَا أُخُنْ مَرَتْهُ انْ سَوُلَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْ وَسَمَمُ اللَّ حَسَفَتِ الشَّمْنُ قَامُ فَكَبَّرُ وَفَرُأُ قِرَا أَهُ طُوسِلَةٌ ثُمْ تَلْمُركُوعًا طُولُكُ فُكُم رَفَعُ رَاسَهُ فَغَنَاكَ بَمِ اللَّهِ لِمُنْحِمَدَ فَ قَامِرَا هُوَفَقَ رَأَ فِي اللَّهِ مَا لَهُ وَأَنْ مْنَالْقِيَّا وَالْأُولِيُ شُرِدَكُمْ نَكُوْعًا طُولِيَّةٌ وَهُوادُّ يَمْ اللَّهِ عَهِ اللَّهُ وَلَيْ مُجُودًا طويلًا تْمْرْفُولَ فَالرَّحْعَةِ الآجُرَةِ مِثْلُ فَلِكَ تْمُسَلَّمْ وَقَلْجَ لَسُلِلْمُمُ فَطَالِكُ اللَّهُ مَا لَكُ وَلِلسَّمْ وَالْمُرِّلِهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِمُتِّا أَجِدٍ وَلاَ لِجِمَا تِوفادَا والبِمُوهُمَا فَا فَرَعُوا اللِصَّلَاةِ \* 6 جَانْ يُحَدُّبُ الثَّنَ حد المحرَّ السمع الي المَّنْ عَنْ عَنْ الْمُسْعِوْدِ بِضَالِلهُ عَنْ عَزْ الْبِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَ وسكم قالالشش فالفئدكة يتكيفان لمؤتلجد وكالحيساية وتكتن أأبتانان أُماتِ اللَّهِ فَإِذَا لِا يَتَوْفُهُمَا فَكَنُّوا مِلْ الشِّيلِ مُنْ الْحَالَةِ قُولِهِ وَهُوَ الْذِي اللَّهِ الرَيَاحُ نُشُكُ الْمِينَ وَكُونَ مُنْ وَقَالَ مُنْ كُلُّ تُنِي وَلَى فَي مُلْكَفَ مُلْكَفَ مُلْقَالًا رِيحُ عَاصِفَ تَمُنِينِ لَا مُوْلِ اللَّمَ الْمُحَدِّدِ فِيهِ مَا دُصِرُ مَرْدُ دُ الشَّالْمُغَيِّل مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل صَلِلَهُ عَلَيهِ وَمُمْ قَالُهُمِّنْ ﴿ مِالْعَسَاوُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُ لَا أَنَّكُمْ اللَّهِ وَمُ

عَلَيْهِ مِنَا إِذَا لَا يُحْرِيدُ أَقَّ فِلْ مِنَا وَأَقْبَلَ قُلْوَيْهُ وَمَنْكُ وَمَنْكُمْ وَمَنْكُمْ وَمُ فَاذَالْمُطُنِّ السَّا السَّامُ السِّرَى عِنْهُ فَهُرَفَتْهُ عَلَيْتُهُ ذَلِكَ فَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ لَكُم مُاادُّرِيكُ لَهُ مَا قَلَ فَوَمُوْفَكَ لَأُوْفِعَ الرَّهَ السَّقَفِلَ وَجَيْرَمُ اللَّيْهُ مَا إِ فَرِّلِالْمَا لِيَّ مَلُواتُ السَّعَلِيهِ وَ مَل السُّ فَلَ عَبُدا يَّهِ بِّنْ سَلَّامِ لِلبَيْ عَلِيهِ عَلَيْهِ وكالنجس والمأم عِدُو البَهُ وَمِلْ الْمِوْمِ اللَّهِ مِنْ الْمِوْمِ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا للْكِيْدُ مُنْ اللَّهِ مُنْ عَالِدٍ عَهَامُ عِنْ اللَّهِ مَا مُعِنْ اللَّهِ مَا مُعَالِدًا مُعَالًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعِلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعْلِمًا مُعِلِدًا مُعِلَّا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِدًا مُعْلِمًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِمًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِّدًا مُعِلِمًا مُعِلِدًا مُعِلِّدًا مُعِلِمًا مُعِلِمً مُعِم الرابع عَرِينَ وَهِنَا مُوَالاً عَنَادَةَ عَ النَّنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن صَعَمَعَةُ النَّهُ مِن صَعَمَعَةً نفطلسُّعُنهَا مَا لَى اللهُ عَلَى الله عَلَيهِ وَمَلم مِنَا اناعِنَدُ الْمِيْتِ مِنَ النَّامِ وَالْمِنْطَا إِلْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المُنْ وَكُ الْبُغْلِ وَفُوقَ الْجَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَفْتُ مَعَجْدَيْلِ حَتَى لَيْتِهَا السَّمَا الدُّنْتِ الله المُعْمِدُ اللهُ ال ؞ ؞ ٳ ٳڔ ٳڔ ٳٵؙۼٵؙڣٲؾؙؾٚۼٙڵڸٛۮػۯڣڵؖؿۼڶڰۏڡؙڶڰ۫ؿۼٵؙڣڰۻٳ التماء الثانية بكرزكذا فالضبويل فيكرن محك فالمحتد صلاله عليه وسلم والنسلانية فالنعر فالمرحبا بوولنعم المخيجة فانيت على يع ومحفضاً المُعْ اللَّهُ وَنِي أَنَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَعَلُ قِلِكُمْ مَّدُ قِيلَ وَتَغْلُّ الْمِلْكِيْدِ قَالَلْحُمْ مِلْحُرُجُا بِعِ وَلَنْعِمَ الْحِيْ فَانْتِتْ عَلَى بِيْسُقَ صَلَمْ عَلَيْدِ قَالَ مَحِبًا مِكْ مَنْ جُ وَبِي فَأَنْيَّتَ السَّا الله مَلِكُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّالِيلَّا اللللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الميونيك عمر فبل مرحًا بو وليغ مرالجي ما أناتيت على دريس فل التعليد فقال مرجبًا مِزَّلَجٌ وَفَا لِينَا المَمْأَلُكُ المِينَةِ فِل فَا الْحَبْرِكِ قِلْ وَمِنْ الْمُ فليصُمَّدُ فِنْ لِوَقِول سِرِل المِهِ قَالَ فَحُرِقِ لَ مَنْ عِلَهِ وَلَنْعِمَ الْجُنَّ عَأَنُا الْمَا المَّا فَسَلَتُ عَلِيهِ فَفَالَمَرْحِبَّا بِكُمْنَ إِجْ وَمَعْ لِسَبِّ عَلِيلَهُمَّا وَالسَّادِينَةِ فَدَلَّ مُنْ وَالْرَحِينِ إِنْ فِلْ مُعَلِّى مِلْ مُعَلِّيهِ مَسْلًا لِللهِ وَسَلَّمْ قِبْلُ وَقُلْ أُسْلِلْهِ وَاللَّهِمْ ڡڵڹڡۄؙٳؙۼؙڮؙۣۼٙٳٞٷؙٲ۫ؠؙۜؾٚۼٙڰؘۻڿؘؙۼۜڵڹؙۣڣڶٵڮڔڿٳؠڹڮۄڽڮ؈ڡ ڮڎٵؿ ڮڎٵؿ بُكِي فَيَرِكِ البَّحَاكِ قَالَايِبَ مَلَا الفُكُمُ النِّي يَجْتُ مُعْدِي يَغُلُّمُ مَا الْمُعْمُ النِّي عَلَي انسَلْ عَلَيْ خُلُ مِنْ إِنِي السَّالُسَالِعَةً قِيلَ فَوَدَا مَلِحِ بِلِي مَا مَنْ عَلَى بْيلِ عِنْ مُولِ مِعْلُانْ اللَّهِ مِيلِ مُعْرِقًى لِمُرْجًا بِهِ وَنَعْمَرُ الْجُنْ عَا ثَالُتُ عَلَا أَنْ ا فَكِيرُ عَلَيهُ وَفَالَكِرِيمُ الْمَكِينِ أَبِي وَنِي قُرُفِحَ لَى الْبَيْتُ الْمَعُورُونُ النَّهُ جِبِيلِ لِقَال هَذَالَبَيْتُ الْمِعُونُ مُن فِي فِيهِ حِبُلًا فِي مِرسَّبَعُونَ الفَ مَالِّ إِذَا خَرْجُوا لَم يَعُودُنَ إِنْ مَاكِيلِم وَنْفِعَتْ لَيْ لَا النَّهْيَ فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ وَلَا لَجُرُووَاتُهَا كَأَنَّهُ الذَنْ لِفُنْ وُلِيَةُ إصلَهَا البِعَهُ الْمُسَارِيفُ وَإِنْ بَاطِنَانِ وَلَمْ وَالْفَالِيَّا الْمَالِيَّةِ ال جبريل فالمالباطان فغالجنو فالمالطام إن النيل والفات في

عُنُا مُنْ مُن صَلَاةً فَأَقِبلتُ حَتْحَتِ مُونَى فَغَالَمُا صَنْعَتَ فِلتُ فَوِينَ عَلَيْهِ فَا كُ مُلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ بَعَلَى اللَّهُ الْمُعَالِحُةِ وَإِنَّ أَمَّنَكَ كَمَّ المراقع الم المُمْ اللَّهُ الْمُعَالِّينَ مُمِ سِلْهُ فِعَلَى شُرًّا فَانْيَتُ مُوسَى فَالْكَ شِلْهِ فَعَلَمَا خَسًا فَأَيْسُ مُوسَى قِعالَ مَا صَنَعْتَ مَلْتُ جَعَلَهَا هُمِي إِفَالَ مِثْلَةً فَلْتُ سَلَّتُ عَيْرِ فِيود انقلاسنين فريض وكفف فت عنها وي وأجزي لمسنة عَشْرًا وقَالَمُمَامَّ عَنْ فنادة عَن الحَسِ عَن الدِيْمَ مِن وضي الله عَنهُ عَن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالْمِيْتِ المتوره م رشالكن برالبيع عابوالاحوم عزالا عيش وزيد بري المتورد هم من المتورد اللهُ الْعَبْ اللهِ مَعْلِيهِ مَا اللهِ مَعْلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسِكُمْ وَهُوالْمَا إِذْ وَالْمُعْدُو فَ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم فَرُكُ مُرْكُونُ مُضْغَةٌ مُثْلُ فَرِيكُ ثُمِيعُتُ اللهُ مَكَ الْمُؤْمِنُ لِأَبْعِكُمَا إِنَّ لُقَالُ لُهُ النَّهُ عَلَهُ وَيِذِنَّهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيًّا أَهْرِيلُ شَيْخُ فِيهِ الرَّحْ فَإِنَّا لَأَلْ المنطور المناكث الماكن بنية وينزا لجنة الاجراع ويستن عليه وها به فيعل مجرل الالنارِ وَبِعَلَ عَيْ مَا يَوْنُ مِنْ يُهُ وَسَنَ لنارِالْالْ دِرَاعُ فَيْسِقُ عَلَيْهِ الْعَالَ فِيعَلَ مَرُالُهُ لِلْجُنَةِ ٥ حد رسامُحُونُ لِهُم الماعَذَ لَدُ المابِنُ مُرْبِحَ قَالَ حَبَدَى وَالْحَبَدِي المُعْدِدُ عَزْ أَنْ مِ كَا كَالِهُ هُ رَبُّ وَ صَالِهُ عَنْ مُعِنَالِيهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ والمهدالوعام عزايز جريح فالحسبري مؤسى سفنة عزنا فوعزاجي

عن لبني سَلِي لله عَليهِ وَسَمَ قَالَ ذَا أُحَبُّ اللهُ الْعَيْدُ مَا دَي جِبِرِ لُ اللَّهُ أَيْ فُلانًا فَانْجَبِهُ مُعِينِهُ مُنْيَادِيجِبِرِيكِ فِي الْمِلْ السَّمَا وَاللَّهَ عِينَ فَلْمَ اللَّهِ مَا جُوفُ غَيْمِهُ الْعَلَالِمَ الْمُرْفِيضَعُ لَهُ الْعَبُولِينِ الْأَرْضِ ٥ مِسَالِمِيا مَا جُوفُ غَيْمِهُ الْعَلَالِمَ الْمُرْفِيضَعُ لَهُ الْعَبُولِينِ الْأَرْضِ ٥ مِسَالِمِيا ابنان مُزيِرًا الليك عابن بي بعض عن ميون عبي المربع على المساولة الليك عابن لي يجمع عن الماريخ على المربع عن ا المربعة المرابعة الليك عابن لي يجمع عن المربع على المربع عن المربع عن المربع عن المربع عن المربع عن المربع عن عنَعَ آيَتُهُ وضَالِهُ عَنَا رَفِحِ النِّي كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُولِلَّهُ عَنَا رَفِحِ النِّي كَاللّهُ عَنَا رَفِحِ النِّي كَاللّهُ عَنَا رَفِحِ النِّي كَاللّهُ عَنَا وَسُولِللّهُ عَنَا وَسُولِللّهُ عَنَا وَسُولِللّهُ عَنَا وَسُولِللّهُ عَنَا وَمُعْلِمُ وَسُلُمُ الْمُعَالِمُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ الْمُعَالِمُ وَسُلُمُ الْمُعَالِمُ وَسُلُمُ الْمُعَالِمُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا لَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَّا عِلَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل اله مليه وسَمْ مَتُوكُ إِنْ لِلْقَامِينَةُ مَنْ زِلْ فِي الْجِيَّ إِنْ وَهِ وَالسِّحَ إِنْ فَلَا لِمُأْلُنْ فَقِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ معِهَامِيْهُ كُذُ مِرْضِانِسُهِمْ ٥ كَنْسَاحَيْنُ نُونُسُ الْمُعِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْم حدالان هار عزائ سكة والأغتر عزاد في وفي وفي الله عنه والقالل صَالِهُ عَلِيهِ وَسَمُ اذَاحًا نَهُ مُولِمُ عِنْ كَانَ عَلَيْ دُلِّيا بِمِنْ الْمُعْلِدِ الذَّلُ ٥ حَسَلُنَا عَنَيْ عَبْلِيقِهُ عَبْلِيلَةِ عَنْ عَالَى الْفَرِيُ عَسْعِيدِ الْكُنِّ عَلَى مُن مُن لِلْمِيدِ وَحَمَّالُ بُنْشِدُ قَلَ لَيْنَ الشِّدُ فِي وَفِيمِنْ هُوَ فَيْنِيْنِ قَالُمْ عُنْهُ لِلْمِيدِ وَحَمَّالُ بُنِيْشِدُ قَلَ لَيْنَ الشِّدُ فِي وَفِيمِنْ هُوَ فَيْنِيْنِ مُ النَّعَةِ إِلَى فُرَيْنَ فَعُ إِلَا أَنْشُدُ كَ مِا بِقِهِ الْمُرْتِ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَهُ مَلَ نَعُولُ الْجُبْ عَنِي اللهُ مَّرَأُ لِيْنُ بِرَجِ الْفُلْسِ كَالْفِحْ (٥ حَلَّ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْ من شبه عزعدة برنا بير عزل المراد المنافقة المنافقة المنافقة وُسَمِ كِيَّانَ لِعِنْمُ وْوَقِاجِمِهُ وَجِرِيكِ مَعَكُ ن وَسَ رِمَا اسْتَفَاماً وَقِهِ

الله المارية الموسية المسترية المارية ا طَأُنْ الْفُرُ الْفُهُ إِدِمَا طِعِ فَي كَلَّهُ بَيْعَنْ رِزَادَمُوسَى وَكِ حِبريلُ حسدنافرة على بن سورعن أربرع بن عن عليه وعالسة وفي الله ممان الريث بن منام ألله بن الله عليه وَمَا كُنْفُ مُأْتِلُ رُفُونُ وَعِينُ مَافالَ وَهُوَالسَّدُهُ عَلَيْ وَبَهَتَ لَيُكِيا لِلْكُ احِياً فَا دَجُلِي مِنْ اللهُ مَا يَعْوَلُ فَ حِسَلُمُ الْوَمْ عَشِيانَ عَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ويُضِانُ فَاغُواعُ مَا يَعْوَلُ فَ حِسَلُمُ الْوَمْ عَشِيبًانَ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَ الى كلف عن الله عنه والسمت الديسة الله عليه وسايقول ئالمن دُسِن بِسِيل أَهُ دَعِيْنَهُ خَرْثَهُ الْجَنَّةِ أَيْ فَالِهُ لَمُ مَفَالَ الْوَبِيلُو الله الله الله الله وعِنْهُ خَرْثَهُ الْجَنَّةِ أَيْ فَالِهُ الْوَبِيلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مُلْكِ النِّيِكِ لاَ تُوَكِيمُ عَلِيهِ وَكُهِ النِّهِ مِنْ النِّي عَلَيْهِ وَسَلِم أَدْ خُولاً أَنْ تَكُونُ وَمُهُم صَحْدِيرًا رُ اللهِ مِن عَدِيهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ ال عَمْرِ اللهِ ا والسلام على الله عليه وسلم والقا ما عليسة فالجرب في العلام نفالغُّ على والسلامُ وَرَجِمَةُ اللهِ وَبَرِكَا تُهُ نَوَى مَا لاَ اُرِي بُرِيدُ النِّي كَاللهُ المعرض و المعرض المونيدي عمر و المعرض و المعرض المع وَيُوْعِينُ عُمْدُرُنُ دُرِعِنَ لِيهِ عِن عَبِيلِ بِي مُنْ يُعِينُ مِنْ أَنْ عِلَا لِيعِنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ فَالْهُ الْسَالِينَ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلَمُ لِحَسِيدًا لَهُ مَا رَوْدُنَا الْدَرَمَا تَرُونُا المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المائية

1

75.07

6.

1

8000

11 3

1

2

حَدَر شااسمَعِيلُ فَالْحَدَّىٰ لَيُمْرُعَ لَيُلْسُ عُنابِيْتُهَا إِعْرِعُ مَا يَالِثَهُ بِعَيلِاللهِ بِعَلِلاً الزعينة ترصعود عن بزعكم سريض السعنه السوك السوالة اقائنجب بالعَلَحُونِ فَكُولُولُولُ اسْتَوْمِيْهُ حَقَّالُهُمَّ الْمُسْتَقِدَ الْمُولِدِينَ عَلَيْهُمَ الْمُسْتَقَالُهُمُ الْمُسْتَقِدًا اللّهُ اللّ مِسْ الْمُرْشِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّلَّمِ ا مَا اللهِ عَلَى مَا لِكُمْ مِنْ اللهِ عَلَى مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَلَى مَا لَكُونَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال مُعْمَالِهُ عِلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا النَّا بِهِ كَا لَا جُودُ مَا يَكُونُ فَي وَصَالَ جِينَ عَلَيْكَاهُ جُدِيلٌ وَكَانَ حِمْ لِلْمَا إِنَّا في كُلُلةٍ من يَضَان فَيُوارِسُوالْمَوْ أَن مَكُن وَلَا اللهِ مَالِس عَلِيهِ وَعَلَم عَلَى اللهِ عَلَم عَلَى ا حبرين اجود بالخير من البّع المرّكة وعزع بداللّه عامَعْت له كالاستاد الم وَرَوَيِالُومُ مِينَ وَفَاطِهُ رُصُلِهِ عَنْمَا عِنْ لِنصَالِ السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ أَنَّ عِمْدِلِكَا المُعَارِضُهُ الْقُرَانُ ٥ حِبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَخَولَهِمْ مَرْشُيَّا فَقَالَكُ عُرُوَةُ امَّا إِنَّحَبِمِيلُ فَى نُزَلِّفِهِ إِمَّا مُوسَمُّلِياً أَخَولَهِمْ مَرْشُيَّا فَقَالَكُ عُرُوَةٌ امَّا إِنَّحَبِمِيلُ فَى نُزَلِّفِهِمْ إِمَّا مُوسَمِّلِياً صَلَّالله عَلَيهِ وَسَلَمْ نِعَالَى عُمْرًا عَلَمْ مِمَا نَعُولُ مَا عُرِقَةٌ عَالَ سَمِّعَتُ بَسِّينً مَسْعُودٍ يَقُولُ مِمْعَتُ الْمِسْعُودِ يَقُولُ مُمْعِثُ لَسُولُ لِلْمُ عَلَيْدِكُ اللَّهُ عَلَيْدِكُ اللَّهُ نَزَكِ بِيكِ فَأَبُّ فَهَلَّيْتُ مُعَامُةٌ صَلَّتْ مُعَامُةٌ مُ مَلَّةً مُ مَلَّتُ مَعَهُ مُ مَلَّتُ طبتة عَدُهُ يُ مُن المابعِهِ خَسَ صَلواتٍ ٥ حَكَمْ الْعِينُ سَنَادِ عَالِمُا الْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ يُرْفِقُ عِنْ لِمِنْ عَنْ مَا كَاللَّهُمْ اللَّهُ عَنْ مَا كَاللَّ السعليه وَسَمْ والسَّالِ حِبْدِيل مُنْ حَاسَةُ الْمُنْكِ لَا يُشْرِكُ ما لَهُ شَيًّا وَهَا لِكُ

المَرْيُبُ عَالِهُ الزِنَادِ عُرِلُكُ عُرِجِ عَنْ لِيهِ مُرْبِينَ مُضِلِعِهِ عَنْهُ مَالَ كَالْمِنْ عَلَيْهُ المُلْكِيدُ مُنِعَا لَبُونَ فِي لَمْ مَلاَيكُ مُ اللَّهِ لِي مَلاَّحَةُ وِالنَّارِ وَجُمَّمُونَ لْصُلَوْمُ الْغِرُوالْغِيمُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ الْمِيالِدِينَا فِلْ أَضِيعُ مِنْ الْمُمْ وَهُوَا عُلَمُ فيفول فيستركن عبادي فيقولون تركنا المرؤهم ليسالون وانتيافها ولمم المُكُونُ الْمِحْ مِلْ فِي إِذَا فَالْحِدُ مُكُمْ أَمُينَ وَالْمَلَايَةُ فِي إِذَا فَالْحِدُ وَافْدُتْ إِلَا فِي الْمُخْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ الْمُخْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ ا مُنْ عَنْ اللهُ مِنْ اللَّهِ مَا أَنَا فِعَا حَدَّهُ اللَّقِمَ بُنْ تَحَدِّ حَلَّهُ عَالَيْهُ مَنْ مَ السعة التي المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقبة المراقب المُ اللَّهُ اللَّ المُ مُنْ الْوَسَا دُوْوَالُتْ وِيتَادَةُ جَعُلْتُهَا لَكَ لِنْضَطِّعَ عَلِمَا فَالَاما عَلِيْ أَنَّ المريدة المريد و المنظمة من من المنطقة المنطق عَبِيلِ لِللهِ وَعَيلِ لِللَّهِ اللهُ مُعَالِّرُ عَالِسٌ فَإِللَّهُ عَلَمْ أَيْوَلْ مَعْ أَلِا الْمُعَالِّةُ يَفُولُ بمن رسول الله صالة عليه وسلم يقول لا مَدُولُ الماكد وله بسيًا في كلُّ وكل المُن مُعدد منه أن ربين الله المحمد تن الله عنه منه ومع لسن

عُبِيُاللَّهِ الْحَقَابُيُ الذِّيكَ أَنْ فِجُبْرِيمُونَهُ مَعْلِيَّهُ عَبَا نَوْجِ المِبْعَالِيَّ عَالمُ وسرك تشاور بن الملائه الملية على الله عليه وسما المع على الله على الله على المرابع الم اللَّذِيهُ بِيتًا مِيهِ صُونَ اللَّبِّ وُفَرَ صَنَّدِ إِنْ اللهِ مِنْ مَاهُ وَاذَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المستنز فيوتصا وين نفلت لعبيله الخوكاتي الديني شافل فالدين انداليًا مِنْ فَيْ إِلا اللَّهُ عِنْدُ قَالَ لَا قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ان لَيْ وَكَالَ مِنْ أَنْ مُدْرِ فِعْ الْهِ حَرِيْ عَيْنَ وَعِينَا لِرِعَزَالُهُ وَالْهِ وَلَا قَالَ النبئ كالس عليه وسلم جرير في الله كالدخل ستًا هيصورة ولا من ما المعمل كالحدثي كالكاعن مُن عن المسلم عن المسلم عن الما المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن ال عند انسول المصل المه عليه وسلم قال ادًا قال الما مُرسَع الله الم مَّهُولُوا أَلْهُمُرِيَّنَا لِكَ الْجُرُوا بِمُعْمَلِكُ الْجَرُوا بِمُعْمَلِكُ الْجَرُوا فَكُولُوا أَلْهُمُ وَا مُعُولُوا أَلْهُمُرِيِّنَا لِكَ الْجَرُوا بِمُعْمَلِكُ الْجَرُوا بِمُعْمَلِكُ الْجَرِيْدِ عُصِيْمًا لِمُعْمَلِ مز ذنبوع حسرتنا بهيم المناب المعرفة المنابع المعرفة المنابع عن عبالحمن من على عبر أو من الساعد عن المن على الساعة الماسية ةَ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مَا وَامْتِ السَّامَ مُنْ يَبِينُهُ وَاللَّهَ مِنْ مُنْ لِللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُم وَاللَّهُمْ فِي مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ الله والدُّهُ مُا أُمْ يَقِينُ وَمِ صَلَّا مِهِ أُو بِيُونِ في حَسَلَتُ عَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِل عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَلَمُ وَعِنْ فِي أَنْ الْعَلِيمِ وَلَيْ مِلْ اللَّهِ عَنْ مُل اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ المه علبه وسلم يقت رائيكا المنبّر وَمَا دوًّا ما مَالِكُ قَالَ مُعَالِمُ فَيَالُ فِي فَهَمْ اللَّهِ وَيَادُوْا مُبَالِ ع حَسَرَ سَاعُدُ لِسِينَ لِيسْفَ المَا أَنْ وَهُبِ فَٱلْخَمِي اللَّهُ

20/

المنازيكاب فاكراني عنرق انعايشة وكل سعناك ألبني عالمسعلير وسُم حارَّنْهُ أَمّا فَالْدَ للبني عَلى المع عَلِيهِ وَسَمْ هَ إِلَيْ عَلِيكَ يُومِّوكَ إِنَاتُكَ المُن يُعِيرا خيد قالَ اللَّهُ مِن عَمِلُ مَا لَغَيْتُ وَكَانَ الثَّلَا مَا لَعَيْتُ إنه لو والعقبة ادع رَضْتُ عَنْ عَنْ ابْن عَبْدُ بَالْيلُ \* عِبْدِ كُلَالِ فَكُمْ المُنْ اللَّهُ مَا الرُّدُتُ فَانْظَلَفْ وَلَا مَا مَكُومٌ عَلَى مَجْ فَكُولْ سَفِقْ الاوَّا فَا مِعْن النوالية فرفت كل في إذا انا بسجاية قدّ اطلخ في ظرّت فاذا في الجبريان فاكا فَفَاللَّكِ اللَّهُ وَلَدْ مِنْ فَوَلَ رَوْمَكُ لِكُ وَمَا رُدُواعَلِيا عَوْرٌ لِعِثْ الدِي مَلَكُ المُرِاللَّامُ فَهُمَا شِيْتَ فِيمِ فَنَادًا فِي لَكُ الْجَبَالِ فِسَلَّمُ عَلَى تُثْرَةً لَا لِلْمُ صَلَّ فَالُ وَلَكُ مِهِمَا شِيْدَ إِنْ شِيْتَ أَنَّا لِهِ عَلَيْمِ الْأَحْشَبِينِ فِفَالِ البَيْ عَالِمُهُ المدوسا بالدجوا انتجرج القرزال لايم مزجه الله وجال لانزك بوشياع ومسلما فدة الوعوانة كابواسخالشيائ فاكألث زربن ميزعن فُولِهُ تَعَالَىٰ وَابَ توكِينِ وَأُدْى فاد جَالِيعَ بِهِ مَا أُوحَى فَاحِد الْإِنْ معطودانه كاي حبريل أنستماية بخاج ع حدساجفض بنعمر كاشتبة عِن المعمر عُنْ لَهُ مَعْ عَلَيْهِ مِعْ عَلَيْهِ مَعْ مِلْ السِّوفِي السَّعَةُ لَفُدُ لَأَيْ مِنْ السَّ الاستركي وَالْمَاكُ دُوْرٌ وَالْمُصْدِرُ مِسْ الْمُولِينِينَ وَ حَسَنَا عُورُ وَعَبِيلِهِ الماريك محارث على الله الأنفارة عُزَّار عُزِّان اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا عَلَى مِنْ عَمُ انْ تُحِدًا وَلَى رَبَّهُ فَعَلَى اعْظَمُ وَالْنَّ فِيدُ وَأَيْ جِيرِياتَ صُود الله

بو فو لرسال

وَخَلْفِهِ سَادُّامُ أَيْنِ أَكُمْ فِنْ فِي حَدَّتِي مِحِدِيْرُ فِينْكُ مَا أَبُواْ سَامَةَ ٥ نَكْرَا بِل اعَنْ اللهُ عَنْ لِي إِللَّهُ مُوعِ عَلْ السَّعِيعَ مَن مَن وقِ مَا لَقِلْتُ لَعَالِيهُ مَن اللَّهُ مَن عَلِينَهُ وَلَهُ مُ مَنَّا فَتَكَلِّي فَإِن قَابَ قِيسِ لُوالَّهِ فِي قَالَتْ ذَا لَكُجِبِيلَ إِلَّا مانتدة عدوة الدجري ابتك أنا ما في المسرّة في فورت والمن هورته المسرّة الْأُنْقِ فِي جِسَلَ اللَّهُ مِنْ يَكِيجِيدُ عَالِورَ جَارِعَنْ مُنْ وَ فَالْهَ لَا لِمِنْ عَلَا عِلْمَ وسلم كالت الليلة وكين المياني في الالذي يُوت الناد مَا لِكُ خَافِن الله والمرور و الماليكايل م حسر شاسد در البوعوا له عنا المعشى الإم عزاى مركة وشي السَّعنة قال فالرسُّولُ السَّوال الله عليه وسلم الدّاد عالما الرائة الفراشية فَابُتْ فَبَاتَ غُضْاً نَعَلِيما كَنَتُ اللَّهِ مِنْ يَعَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ فَيَاتُ عُلْما شعبة والبُحَيْنَة وَابِنَ لَوْدُ وَالْجُومُونِيَّ عَلَا عَبْنَ ﴿ حَالَمَا عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يوسُكُ (ما اللهُ عَالَ حَتَّى عَنَدُ لِ عَنَّ مِنْ صَهَابِ عَال مَعَنَ أَمَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَنْ عَا بِرِنْعَبِلِللَّهِ رَضِ لِللَّهُ عَمَا لِنَهُ سَحِحَ النِّي صَالِعه وَسَمَا يَتُولُ لَيْمَ مُسَدِّ النَّي عَنْ فَنْ نَقْ فِيهَا انَااشِي مِعِتْ صَوَّمًا مِزَالِهَمَّا لِمَنْ تُصَرِي فِبْلَالْهَمَا لِمَالِّ اللكُ الذِيجِ النَّحِيرَاءِ قَامِلُ عَلَيْهِ يَبْرِيَ النَّارِةِ الأَرْضِ فَيْلِيْتُ مِنْهُ الْمِنْ هُوَيُّ الْإِلْأَرْضِ فَيْنِ كُلُّهُ فَعُلُتٌ نَبْلُونِي نَدَبِلُونِ فَأَنزَلِ لِللهِ تَعَالَى آلِهِ اللهُ ومُونِيُ الْإِلْأَرْضِ فَيْنِتُ كَاهِا فَعُلُتُ نَبْلُونِي نَدَبِلُونِ فَأَنزَلِ لِللهِ تَعَالَى آلِهِ اللهُ تُرُوانْنُونُ الْحَقِّلِهِ فَأَهِمُ مِن اللَّهِ سَلَّةَ وَالرِّجْزُ الأَدْنَانُ عِ مَنْ الْمُ كَشَّارِ عَنْدُدُ ؟ خَعِدُهُ عَنْفَادُهُ وَقَالِمَا خَلِينَهُ أَنْ يُزِينُ مِنْ أَنْ يُعِيدًا مُسَلِّمَا

00

<sup>قَادُهُ</sup> عُنْ كَالِعَالِمَةِ مَا أَبُ عَيْرِ مَنْكُمْ بَعِنِي بَعِيَّا بِرِيضِ اللَّهِ عَنْهُمَا عِزَالَبَنِي مَلِلْ عَلَيْهِ وَمُنا قَالَ زَأْتُ لِيلَةَ أُنْرِي بِي مُوسَى مُعِلَّا أَدُمَ طُوا لا جُعَدٍّ ا طُأُنُهُ مِنْ عِالِ سَنُونَهُ وَرَاتِ عِلْسِي رَجُلًا مُرْبُوعًا مُرْبُوعَ الْخَلُولِ لَكُمُو والماض سبط الل ووَالْيتُ مَا لَكًا خَاذِنِ النادِ وَالدَّمَالَ فِي مَا يَكُمُ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ وَلَا تَكُنُّ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لِقِيِّلِهِ وَالْكُنْ وَابِو بَكِنَّ عَنِ السَّاللَّةُ المروس مَا المريدة المرينة مزالة عالم المريدة المُعْوَالْمُالْعُلُوفَةُ وَالْمُالِمُ الْمُوالْمُلِيمُ مُلْصَمَّةٌ مِنْ الْجِينِ وَالْمِولِ وَالْمِزَاتِ عُمَّا ڒڵٷؙٵڷؙٷڽؙؚڂۜؿؙٞڗؙٲڒۊٛٳٵؘؚٛٛڹۜػٙڡٙٲڰؙٳۿۮؘٵڶڋؽۮڒڣۜٵڝؚٚڣڵٲؙڹ۠ؽٵڡؚڒٚڣڵ وُلُوْلِيهِ مِنْ إِلَّا الْمِنْ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُمِ وَمُطُونُهَا مِنْطِفُونَ المُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَقَالَ المِنْ اللَّهُ مُنْ فَالْ وَهُو عُ وُلِسْ رُور فِالْفَلْبِ وَ قَالَ مُجَاعِدُ سَلْسَبِيلًا حِرْمِينُ الْجِزْمِيةِ عَوْلُ وَجَعُ الْبَطْنِ مِنْ وَكُولَ مَا نَذْهُ بُعِيْقُولُهُ وَمَالَا مِعَالِ دِهَا قَامُتَكِيا كَوَاعِبَ نَوَاهِيدَ السُّولُ مُنْ (السَّنِيمُ يعَانُ النَّابِ العالَجَةِ قَعْنَا مُهُ طِينُهُ مِتَكُ مَنَا حَالُ الله من الله لله المؤردة والأباريق ذوات الأذاب والخوري عن ربا المتعلقة واجن عُرُنُهُ اللَّهِ الْمُعَدِينَ اللهِ الْمُحَدِّدُ الْمُحِدَّةُ الْمُحِدَّةُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُحْدَة

<sup>ٱلع</sup>للطِ وَالشَّكَ لَهُ وَكَالَجُا مِنْ لَدْجُ جَنَّةُ وَرَّخا نُوَاللَّجَانِ الْزِنْتُ

وَالْمَضْوُدُ الْمُونُدُ وَالْمُحَضُّوُدُا لُمُوتَنْجُمَالًا وَالنِّنْكِ الْمُجْبَاتُ إِلَّانُواْمِنْ وُنقال الله الله وَالله وَالله الله وَالله و وَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَايُتُ عِينَ مُزْمَامَنَا نِ سُوَدَاوَ أَنِ مُلِاتِي فِي مَنْ الْمُنْكُ وسَااللَّهُ نُحَدِعِنَا فِي عَرْجَهِ لِشَوْرِينَ مُورَضًا لِللهُ عَنِمَا قَافَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسُلِم اذَامَاتَ أَجِذَكُمُ فَانَهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَنْعَكُ مُ الْفَدَامِ وَالْمَنْ فانكَ أَنْ مِنْ أُفِلِ لَكِنَةِ مِن أُولِ الْجِنْهِ وَانْكَ أَنْهِ لِللَّهِ اللَّهِ فِينَ إِنْهِ الْ النادِ ع حسك الوالوليدِ عسلم أن زَبيرِ عالمُورَجَا مِع عَمَالَ إِنَّ حَمَيْنِ عَلَا لِمِنْ عَلَيْهِ وَسَمْ فَاللَّا لَمُلِّهِنَّ فَيْ الْحِبَّةِ فُلْيُنْ أَكْثَرُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَعَلَمْ فَاللَّا لَمُلَّهِنَّ فَيْ الْحِبَّةِ فُلْيُنْ أَكْثَرُ اللَّهِ اللَّه الفَعَدَا اللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَعْدِينًا لَهُ اللَّهِ أُبِي يَرِيرِ اللَّهِ فَالْحَدَّ عَفَيْلُ عَنْ أَيْنِ مَا إِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهاهُ مِن وَ مِنْ اللهُ عَنْهُ فَالْ مِنْ الْجِنْ عِنْدُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَمَّ الْمُأْكِ بينا أناناً بِيُرِدًا بَنْنُي يَنْ الجُنَّةِ فِإِذَا أَنْزَا هُنُوَضًا أُلِكِ جَانِدٍ تَصْ فَعُلْتُ إِنْ البَّدِينَ فِي الْمِنْ فِي الْجَنِّةِ فِإِذَا أَنْزَا هُنُوضًا أُلِكِ جَانِدٍ تَصْ فَعُلْتُ إِنْ إِنْ العصوف العام المسلمة وَقَالَعْ مِن أُعِلِكُ اغَادُ بَارِسُولُ لَسَّدِ ﴿ حدما خَلِج رُحْمَالِ عَمَّامُ وَكُ محتُ ابالح إن الجوبِي يُجُرِّتُ عَن أَنِي كُرِيْنِ عَبِلِاللَّهِ مِن فِيسٍ لِمُ مَعْرِي عُن اللَّهِ الْلِيْ كَالِهِ عَلِيهِ وَسُمُ وَالْخَيْمَةُ وَلَا يُجُونَكُهُ هُولُما فَإِلَا مَا رَبِّلَاقُكَ

مِيَّةُ فِي َ ثُلِيدٍ مِنْهَ اللِهُ مُزِلُّهُ لُلاَ يُرَاهُ وْلَا يَحَالُهُ وَلَا مَا الْعِصَيْدِ الصِّمَةِ وَ بنطبيلية العمران سِنُون مبلاً حسسنا الميري ساسفان عابوالنا -والمعتب عضالي فريرة بضامه عنه فالقاكر ويول المه صليا به عليه وسلم فالله ِ وَمُوْجِلِلْهُ لِذُنْ يُعِيدُ دِي الصَّالِحِينَ عَلَا عَيْنُ لِأَتْ وَلِاَ أَذَّ نُ يَمِّعَتْ وَلاَ خَطْرِ المُنظِيرِ اللهِ ا عمين فأللا عبدل لقوالم معتر عن ما مربي من من عن الي من والله عنه الطاريسُوك الله صلى الله عليه ومسلم أوَّك رُمُوّة بَطِ الْجِنَةُ صُورُهُمْ عَلَى صُولَةٌ النمرلكة الدور البضقون فيها ولا يمعظون ولا يتغوطون أيتهد في النَّفِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَامِرُ فُولًا لُولُوهُ وَلِي مُعْمَدُ السَّلَّكُ رُونُهُمْ وَلاَ نَا يُعْصَ فَا وَبِهِمْ فَلْتُ وَاحِدُ لِبُحُونَ اللَّهَ لَكُ نَّهُ وَعَنْتِياً المُزالْلُاعِشَ بَلِيْوُ أَنِ اللَّهُ تَعَالَحِ مَنْ مَا ابِوالْمَارِ الماسعية الابع عثره زاحل سندامد وعسرز ومينه المسالعبدالعفراراج عفوربع القدير تمنعاً بزعبدالقه العرايز التي دعد السّله وللفاد فروتستععوولزعا أذالتوبووالمضغ وتجبيرالمسلين اعدده وتبالعالمين وملوار على سبرنا فيرخ خلف والمورسلم اسلماكرًا وحسبنا الله وتع الوهل

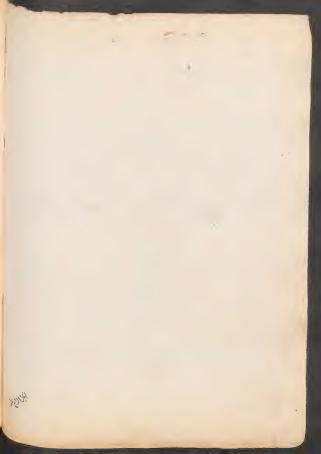

طاموه ماليف الشيخ الامام سنيخ الاسلام سُلطَانِ المحدِيْنَ بالعالمُونُونِينَ اعداله عرب الحسن اسمعيل زايعهم ابن لمغيرة الجعفو البخابي ىين الله رحسية واسلدخ

لِيْتُ حَالَيْهُ الْمَثْمِ لِلنَّمْ لِلنَّمْ لِلنَّمْ لِلنَّمِ لَلْمَا لُكُوْتُونَ بَلْلُمُ لِلْمَا لُمُ الْمَثْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِكُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الل

ر المان الم الله عندُ وَالدِلْمُ فِي مَنْ فُلُ الْجِنَّهُ عَلَى صُورَةِ الفَّهَرِ لَيلُةَ البُدِد وَالنِّينَ فُعْلِينًا ٥ ڪَأَنْدِكُوْكِ إِمِّا أَهُ فَالْوِهُم عَلَيْكِ رَجُولِ الحِدِلاَ أَخْنِادَكُ بِيُّهُمْ وَلَا يَبَاعُنَ لِحُولَ الْمِرِيدُ مَهُمُ رُفُخِلَن كُلُ وَاجِلَةٍ فِهُمَا يُرَيِّ فَيْ أَسَاقِهَا مِن وَلَا مِنْ ا الْمِرْنِيْبَيِّوُنَ اللهُ بَرْقُ وَعَشِيًّا لاَيْبِقَمُونَ وَلاَ يُعْفِظُونَ وَلاَيْمِنْفُونَ إِلَ أَنْبَتُهُ وَاللَّهِ كَوَالْفِضَّةُ وَاسْلَطْهُ واللَّهِ فَوَقَوْدُ يَجَامِهُ وَكُلَّا لَوْقَ اللَّهِ المُعانِ مَخَالِعُودَ وَمِنْ مُعَمُّولِلِمِنْ وَقَالَ مُجَامِدُ الإِبِكَادُ اولَّا لَعَنِّ وَالْمَحْدِرِةِ الْعَ الشَّارِيَّ مِخَالِعُودَ وَمِنْ مُعْمُولِلِمِنْ كَا وَقَالَ مُجَامِدُ الإِبِكَادُ اولَّا لَعَنِي وَالْعَبْدِي الشهران ولا تُعَرِيبُ في حَدَّ شَا كُورُنُ أَيْنَ الْمُعَالِّينَ مَا الْمُعَالِّينَ مَا الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِ عَلْ عَالِهِ عِلْهِ عَلَى مِنْ مُعْلِيدًا مِنْ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مِزالْهِ عِلِكِنَةُ مَسْمِعُونَ الفَّا وَسْمِعْمُ اللَّهِ لَاللَّهِ لَا لَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَجُوهِهُم عَلَى وَوْقِ الْقَمُ رِلْيَلَةَ الْبُدُرِ فَحُدِّنَا عَبُلُلِهِ نَ فَي إِلَيْ عَيْنُ حديثًا يويسُ يِنْ فِي ساشيبًا نُ عَرْفِنًا دَةً سانسُ يضا لِلهُ عَنْهُ قَالُهُ يُوكِ البَّنِيِّ الْمِنْ ۣالسَّعَلِيهِ وَسَلَمُ جَبِّهُ مُنْنُوسٍ وَكَالَىٰ بَيْ عَزِلْ مِجْرِينِ فَعِبَ النَّاسُ فَا فَالْكُ 1491

كُورِيكِ لِمَا دِيلُ مُعْدِّرِ مِعْارِدِ فِي الْجُنَّةِ الْحُسِّنَ مِنْ هَذَا عِ حَسَّتَ الْمُسَكَّدُ سِل تعنى سعيلية تنسفياً نَ فالصَّلْبُق أَبُوا جَوْ فالسَّعِينَ الْبَرَا مُنْ فَابِرِ رَضِاعَتُهُما <sup>ڰ</sup>ؙڵڵؽؙؙٷۜ؈ؙۜٛڵۺڝٙڵڛڡؘؽڽۣۊػڂؠڿۜڔ۫ۻڿڽڔڿۼۘڰۏٳؠۼؠۅؙؽڹۻڛٚۏۅڶڛ۬ الله الله الله الله عليه وسلم الله والمستعرب المعالية في الحبيّة الصّارين الما كَاوْرُورُ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ا رسُولُ السمكل الله عليه وسُلم مَوضِعُ سَوْطٍ فِي الجُنَّةُ خَيْرُ مَا لِهِ مَا فِيهَا هُ حَدَّنا أَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا يُزِينَ لَهُ يَعِمُ سَعِيلُ بِنُ قالَةً مَا اللَّهِ يُنُما لَكِ اللَّهِ تفخل مستنه عزالمي صلى المستليع وسكم كال فالجنّة الشجة السير الاكراني فطلها منه أعام لا يقطعها على المائين مُلْبِمُنُ الْفِلَالُ بُنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الْحِنْ بِنِ الْحِيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ مَا الْحِيْنِ اللهِ مُنْ الفِلَالُ بُنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الْحِنْ بِنِي الْحِيْنِ عَنْ عَنْ مِنْ اللهِ الْمِنْ اللهِ الْحِيْ مُزَالْبِي صَكَلِهِ عَلِيهِ وَسَلِمُ فَأَلَا إِنْ فَي الْجَنَّةِ لَشَجِرَةً بِيهِ إِلَى آلِبُ فِي الْمَا رَبُهُ سَنِدِ وَاقْرِدُ النَّشِيَّةُ مُولِلِّهُ مُلْدُودٍ وَلِفَابُ قُوْلِ الْحَدِيمُ مِنْ الْجِنَةِ مُنْرِثُمُ اللَّهُ عَلِيهِ الشِّلَ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ اللللَّمِلْمِ الللَّا بُرُفِي المِعَن لِلْأَلْ سَعَلَةِ عَرْجَد الرَحِنُ بِنِ أَنْ يَعَمَّرُ مِنَ عَلَىٰ لِي فريرة وضايس عنه عزالني صلى السقلية وسكم قاك اول زمرة مدخان والمُنْهُ عَلَى مُوالِفَهُ ولَيلَةُ الدِّروَ الذِينَ عَلَيْنَا رِهِمْ كَأَحْرِنَ لَوَكِيرٍ مُرْكِيُ فِي لِسَمَّا وَاضَا أَوْ فَالْوَالْمِ عَلَى فِلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مَا نَبِاعُفُنَ مِنْهِمُ وَكَا

عِاسُدَ لَكُولِ أُمْرِئُ رُوْجًا إِن لَكُولِ العِينِ يُرَى فَحُ سُوقِيَ مَنَ وَالْعِينِ يُرَى فَحُ اللهِ العَظْمِرة اللَّهُ مِنْ هُ حَسَّتُسَاحِلَ بَنْ مَا لِكُ سَعَيْدُ قَالَ عَدِينَ الْ المسترى فالتمِّعتُ البِرَا ؛ زَعَازِب بضالسَّعنهُ عز الني صلى الله علما إلى فاللامات ابرفينم قال لَهُ مُرضِّعًا عِنْ الْجُنَّةِ هُ حَسَرَ الْعَالِمُ الْعَنْ الْرُغْبُولِللَّهِ قَالُحَدِّتْنِي اللَّهُ عَنْصِفُوا نَيْنُ لِلْمِرِعِ عَطَّا بِنِكَ الْمِعْلِ سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَضَالِمَهُ عَنْهُ عَنْ النِّي صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ؿٙڔٳڽؙۅؙؚڽٳڡڸڸۼؙڮؿڒۼۘڗؚؠۄ۠ڮٲؿٙٳؗۯ۠ڽٳڵۘڮۅڮٵڸڋڔۣٞڲؙٳڵۼؘ<sub>ڲۯڰڵ</sub>ؙ۠<sup>ۊ</sup> مِزَالْكُنْ تِلِوالْمُنْ بِ لِنُفَا مُنْإِماً بِينِهُ وَالْوَا مِارِسُولَا لِلَّهِ تِلَكُمُ اللَّهِ الاستاركا يُلْفُهُا عَنْ بَرْهُمْ فَالْنَاعِ وَالذِي فَنِي مِي وِرِونِ لِسَاءِ الْمُسْتِرِقِيلَ الاستاركا يَلْفُهُا عَنْ بَرِهُمْ فَالْنَاعِ وَالذِي فَنِي مِي وِجَالَ أَسُوا مِاللَّهِ وَمِيْنِهِ المرتيلين ماب عيفة الواب الجنودة النصل السعليوت مزانفقَ وَحِينِ عِمنا بِ الجنةِ فيه عَادَةُ بُنُ الصَّارِتِ عَالَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وسلم على المعيدُ مُنْ المِينَةِ مُنْ المِينَةِ مُنْ المُعَلِينِ مُؤْفِ وَلَحَدُ مِنْ الْمُعَالِمَةِ مَا يُن سَعْدِ مَضِ اللهُ عَنْدُهُ عَزَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْحَدُ الْحِنْدَ الْمِنْدِ الْعَ مَا يُن سَعْدِ مَضِ اللهُ عَنْدُهُ عَزَالِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْحَدُ الْحِنْدُ الْمِنْ الْمَا عَلَوقَةُ عَسَا فَأَ يِفَالُ غَمَقَتُ عَنْقَهُ وَيُصِرِقُ الجِمْجِ وَكَأَنُّ الْمِنَاقِ اللَّهِ مِنْ عَلَوقَةُ عَسَا فَأَ يِفَالُ غَمَقَتُ عَنْقَهُ وَيُصِرِقُ الجَمْجِ وَكَأَنَّ الْمِنَاقِ اللَّهِ عِنْهِ مِنْ ال وَاجِنُهُ عَلَيْنِ كُلَّ أَنَّ إِعْلَيْكُ فَحْرَجَ مِنْهُ ثِي فَهِي عَسِّلِينُ فَعِلَى الْعَلَيْلِ مللج وَالدَّبُرُ وَقَالِ عِلَى مُنْ حِبِهُ مِنْ مُ جَعَبُ الْجِيسُ وَقَالَ عَنْدُو

طِصِبًا الرِّيخُ العَاصِفُ وَالْجَاصِبُ مَا تَرْجِيهِ الرِّيخُ وَمِنْهُ حِصَبْ حِيهِ به في منه من الريقال حَصب في الأرض هب والحرب سي الحارة مريديغ وكرم خبت طفيت تورون أشجرون أوريت اوفات اللَّهُ بِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ الفَّنْ وَاللَّهِ الْمُعَالِينِ صَرَاطُ الْجَعِيمِ وَأَنْ المجيم ووسط الحجيم كشوبا وزحم يمريخ لط طعامه ويساط الجميم وفير بين صُون شَرِيل وَصَوْتُ صَعِيفٌ وِرْدًا عِطَاتًا عَيّا حُسْرانًا وَقُل كُلُولُ لِيُحِرُونَ تُوَتَّلُ بِمِ النا لَهُ وَكُمُ إِلَى مُفْرُ يُصَبِّعَ لَلَهُ وَتُولُوا المروا ويجربوا والسك أامن وفالفوماج خالف بالنادمج إلأمير اعَيْتُهُ إِذَا خَلَاهُمُرِيدُ لُوالْبَعْنَهُمْ عَلَيْعِشْ مُرْبِحُ مُلْبَنْشِ مُرْجَ امُوالنَّاسِ المنطمرج البخرين مرجّة دابنك تركّها ٥ حث البوالوليوع شعبة ئُنْ مُمَارِمِهِ الْحَالِمِينَ فَيْدِينَ وَهِبِ لَقُولُ سِمِعَتُ أَلِمَا ذَرَ مِنْ السِّعَنْهُ لَّوْلِكَ أَنْ النِي كَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي سَفَرِ دَفَا ٱلْبِرِدُ تَدُوكَ لَأَبْرِدُ حَتَى فَآ الْغُنْعِيمُ النَّاكُولُ ثُمَّ قَالَ الْبِيرِدُوا مِالِصَلَّاقِ فَالِنَّ شَكِّهِ الْجُرِّسِ فَيُعْ حَمَلَ مُ مُ الْمُعْدِينَ الْمُوسُفَ مَا شَفِيانَ عُنِلا عَشِرَعَنْ ذَلُوان عَلَى عَبِيلٍ وسخلسفَنهُ قَالَ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّدِي اللَّهَ اللَّهِ قَالِنَّ شَرِّنَهُ الرمن في بحث ٥ حدثا ابواليمان المنتيث عنال فري والحدث الوسطة بزع بوالح مزانه سمع الو له يرز وضل عنه مُعَوَّل الله عِلْمَ اللهِ

صَلِيلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اسْتِكَتِ النادُ الْيَ رَبِهَا فَعَالَتْ رَبِ الطَلِيَةِ فَيْعِضًّا فَالْدُ لَمَا بِنَفُسَيْرِ نَفْسِ فَي الشَّمَّا وَكَنَفَرِ فَ الصَّيْفِ فَأَشُرٌ مَا جَرُونَ فِلَ فَي وَالشَّلَا تعدون المعديد ( چَنْسَعَ بالسِّرِيُّةُ مَالُوعَامِي هَامُعَلَى الْمُعَامِي هَامُعَلَى الْمُعَلِّيِّةِ العَنْبُيِّ وَالَانَ الْجَالِولِ رَبُّ عَارِي عَتَ فَاحَدَ بَيْ الْحِيُّ فَفَا لَا بِرْدُ مَا عَلَى كَالْنُهُ فاز يَسْوَلُ لِعِسَالِعِهِ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَحْتَى مِنْ فِي جَبَّمُ فَأَيْرٍ وُوهَا مَا لِمَا وَاوَقَالَ بَمَا زَمْزَهُ رَشَكُ فِي مَا مُن هَ حَدَثَىٰ عُمْرُوبِنَعَ بَالِيمِنِ الْعَمِنِ الْمُعْيِنِ عَلَيْهِ عِمْلُ عِما يَقِرَ نِعَاعةُ قَالَ إِحْمَرِ فِي الْعِرْ بِرَحْدِيجُ قَالِسُمِونُ النِّي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِيدًا المُتَى مِنْ فَوْرِحَهِمْ مَا لَمْ رِدِوْهَا عِنْ مُولِلاً وَ هُدَّ رَسَّا مَالِكُ بْرَاسَمِيلَ كُنِينَ الْمِيل عنعُ وَوَ عَنَالِبُ قُدُمُ فَاللَّهِ عَمَا عَزَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمْ فَالْ الْحُيَّ وَنَهُمُ مُن الماردوكاللاز ( حدراسكرد عزي عن المارة المدين المراسة المدين المراسكان المراسكات المر عُمُر فِي السَّالِي عَلَى مِنْ السَّالِي عَلَيهِ وَسَمَّا وَاللَّهِمِ فَي حَقِيمَ فَا رُدُوهِ اللَّهِ اللَّهِ ما اسمَعِيل بن اي المِيسِ فَالْحَدَّةُ عِلَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع معالى المَعِيل بن اي المِيسِ فَالْحَدَّةُ عِلَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ المُورِينَ وضاله عندان سول الله على وسَلمْ قَالنَادَ عُرُونَ مِنْ الله عليه وسَلمْ قَالنَادَ عُرُونَ خِزُ امنَا بِجَهِمْ قَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُمَّا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ مُنْ اُكُونُ وَمُونُ وَمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم كِمَالِكُ ٥ حَدَثًا عِنَا نُجُزِلًا عَرْبَاكُ فَأَكِ فَأَيْكُ فَالْقِيلِ لُمُنَاسَةً لُوَالْفِيْتُ

119

نُلْأُنُّ فِصَلَّمَهُ فَأَلُ انكُرُلِتُونَ الْحَلِّاكِيِّهِ الاأَسْمِيكُمُ الْحَالَمُ لِيَأْتُ السِّرَّدُونُ الْفِيزُ مَا الْمَاكُونُ أَوَلَ مَنْ تَحْبُ فَعَ الْوُنْ لِيلِ إِنْ كَانَ لَيُرَامِينُ اللهُ خَيْرِ لِنَاسِ مُعِدَّتُ مِنْ صُول لِسَطَالِ لِسَعَلِيهِ وَسَمِ قَالُولُ ا وُمُاسِ عَنَهُ يَقُولُ قَالَ سِمُعَنْهُ يَعَوْلَ نِجَاءُ اللَّحِلِ وَمَلِلْقُبِيمَةَ فَيَلْفَى عَالَا رِفَتَنَّكَ لِكُ الْنَاكُهُ فَالْنَارِ فَيَدُودُ كَا يَدُودُ إِنَّا الْمَاكِيْ فِي اللَّالْهَادِ فَيَعُولُونَا يَوْلا كَ مُنْ أَنْكُ النِّنْكُ كُنْكُ أَكْمُ بِالْمُرُونِ وَبِهَا نَاعِ وَالْمُنْكِرِ فَالْكُثُ أَمْرُ كِمِ المع في للاليُّمُوكَ الماكمُ عُزِللْ خَوْرِ قالنيْ ورقالهُ عُنْدَدُعُنْ يَعْمَ عُزِل المعشِّعَ المُ مِنْفِاللِينَ جُنُودِهِ وَقَالَجُاهِدُ وَنَفِيذَ نَوْنَ يُرِينُونَ دَعِيولًا مَطْرُودِينَ وُلْمِ وَالْمُرْوَةُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ وَالْمُلِّودُا بِقِالْ مُرِدَّا مُتَّرِدًا لَبُّكُ فَظُعَهُ وَأَسْتَفِي زُاسِخِفَ عَيْلِكَ الفُرسَانُ وَالرَّجْلِ الدَّالِحَ اللَّهُ وَاجِدِهَا رَاجِك الله المُعْلِيهِ وَتُعَيِّيهُ وَلَأَجِو وَلَجْ لِلْجَنْكِلْ لَا يُنْا مُولِنَ فَرَيْنَ شَيْطَانُ ٥ مرانكا المهم زيونت المهيتي عن أم عن المي عن المنت وضالة عشما النهُ المنصلة عليدوكم وفاك اللبث كذلك فيشا مُرانة معمَّة وعَاهُ عُنْ إِنْ يُعْزِعُ إِنِينَةَ رَجَى لَهُ عَنْهَا فَاكَتْ بِحُرِ النبي قِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْحَتَى كَاكَ بِيْ لَهُ إِنَّهُ يَعْدَلُ الشِّي وَمَا يَفْعَلُهُ حِينَ عَانَ ذَاتَ بِيُومِ دِعَا وَدَعَا نُقْرَ الله الله الله الله الله الله المالية الله المالية الم عُسُلَاتِي وَالْآخُرِينِ دَرِجْتَى شَالَاجِيدُ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدَّخْرِ مَا وَجَعُ الدُّخْلِقُ لَ

فَالَوَمُنْ ظَبِّهُ فَالَلِيدِيُ بُن لَا عُصِمْ قِالَ فَهُمَا ذَا فَالَ فِي مُشْطِ وَمُثَا قَهْ فِي طَلْعِهِ ذَكْرٍ فَالْ فَأَيْنَ هُوَ فَالَّذِهِ بِلْمِي ذَرُوا نَ فَنَجَ البِهَا البِّي الله عَلَيْهِ قَا تُمْرِيَجَ فَالْعَالِينَا لِمُنْ جَرِيجَ خَنْ لَهَاكُ أَنَّهَا رُفُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمِي مَعَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَخَدِيثُ أَنْ يُنْ يُكِمُ وَلَكُمُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ اللَّهِ وَخَدِيثُ أ وَفَالَا أَمَا أَنَا أَنَا فَكُذْ شَفَا إِنْ اللَّهِ وَخَدِيثُ أَنْ يُنْ يُنْ يُكِمُ وَلِكُ عَالِما مِنْ اللَّ نُهُ دُنِنَالِيْرُ ٥ حـ نِتَا اسملُ بُنَائِيَ الْحَرْثِي لَحَرِثَى الْحَرِثِي الْحَرِثِي الْحَرِثِي الما من معال ما والمعالم المعالم المعا صلاب عليه وَسَا كَالْمِعِيدُ الشَيطِانُ عَلَيْ أَنِيهِ كُلِّ الحِيدُمُ إِذَا هُوَا أَيْنَا لِمُعَالِّ عُقَدِينِينِ ٤٠ كُلُّعِنْ فِي كَانِهَا عَلَيْكَ لِينْ طَوِيلَ فَارْقَدُ فَا إِنَّا السَّيْفَظُ فَلَكُ اللهُ الْجِلَّةُ عُقِّلَةُ فَإِنْ تَوْمَنَا الْجِلَّةُ عُقَلَةُ فَانَ كَلَّا جُلَّةً عُقِّلَةً كُلُهُ الْمُ النَّهُ وَاللَّهُ النَّهِ وَالاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا صَالِسَ عَلَيْهِ وَسُلِمِ رُجُلُ فَا مَلِينَا لَهُ بِخَنَّى صِبْحَ فَالْحَاكُ مِ لَى الشَّطَالُ فَالْمُ اوقاكة الذُّنِهِ ٥ حديثًا مُنْ يُن مَمِيلَ مُأْمُ عَن صَفُورِ عَنَا الْمِيلِ المالية المتعالية على على المنطقة المن اللَّهُ مَا أَنَّا أُمُّ لَمُ مُوالِّكِ إِلَّهُ اللَّهُ مُرْجَبِينًا الشَّيَاكَ وَجَلَّا اللَّهُ مَاكُ مَادَدُتُنَافُرُدِ قَادِلِدًا لُونِينَ الشَّطَانُ ٥ حَدَيْسَالْجِنِ المَعْبِيَّ عَنْكَ الْمُ ٱڔۼ۫ۊۘۼڒٳؙ؞ڡ۪ٷ۫ڷڔۼؗؠؠٙڮڶۺۼۿٵڰؘڷۉڶڗٮؗۅڶڵۺٙڝٙڵۺؘؖڡؙڶڡؙڎ

غ رجل 13/

إِنَّاطُكُ عَاجِهُ الشَّمِرِ فَلَعُوا الصَّلَاةَ حَتَى تَبُوزُ وَاذَاعًا بَجَاجِهُ الشَّمِرِ فَلَعُوا الصِلَاة ڞؙڴۼڹٮؙۏؙڵڬۼۘڔؙڹؙۅؙٳٮڝؚڵٳٛڬؠ۬ڟٲۅۼٵڶۺ؈۩ۼڔٛ؋ؠٵ؋ٲؠؙڶڟٚڴؠؙۺۣؗ؋ۜڮ۫ۺٝۿؚٳڮ اوالشَيْطانِ وَلا درِياى ذَيكَ قَالَ مِشَا مُن اللهِ عَيْلِهَا دَثِ المُونُ عُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو النصالة عليوسكم اذات بن بدي المجداد منى وهويسل فليمنعة فأن الْكُلْمُ عَيْدُهُ وَانْ أَيْ فَلْمُ عَلَيْكُ الْمُعَامُونَ مُنْ اللَّهُ عَلَى وَكَاعُمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ ونظر في المالية من المالية عنه قال وَتُحْلَمْ لِيهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَالْمُونِظُ وَكَا وَرَمَنَا لَ قَالَا يُمْ إِنِّ فِي لَكُولُوا مِنْ الطَّعَامِ فَا خَنَّهُ مُلْكِ وَفَاك النُّولُالسَطَالِهِ عَلِيهِ وَهُمْ وَنَالِما لِحَبِّ فَقَالَ أَوْلَا أُوبَ الْفَالِينَ فَاقْرَأَ لَيَةً الله على الل رُوَّانُ وَهُوَكُلُوْبُ ذَاكَ مِنْ شَلِكَانُ ٥ جِهِ لِمَنَا مُحَيِّرٌ عَلَيْهِ لِلَّذِيْ عَنْقُيْلُ السمل اله عَلَيْهُ وَسُمُ الشَّيَا نُهِا فِي الْحَدَمُ فَيَوْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ المُزْحَلَقُ لِأَا حَيّ بُنُولِنَ وَكُنْ يَكُ فَازِدَا لِلَّهَ فَالسَّعِدُ فِالسَّعِدُ فِالسَّعِدُ فَالْمِنْسُونِ وَكُنْسُكُمْ وَكُنْمُ صنالليثُ كَالْ ويني عُقِيلُ عَزِلُن مَهَا بِ فَالْ عَدْى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللهُ وَمِنْهُ أَنْهُ مِعُ أَلْهُ مِنْ وَخِلْلَهُ عِنْدُ مَوْلُ وَكُلُ وَسُولُ لِعِهِ صَلَالِهِ عَلَيهِ وَمَ الأرطريسكان فيحت الواب الجدة وعلفت أبواب يجسم وسنسلط لشياجابن

مالكىيىنى سىنان ئىمىرۇاخبىرىن سىيار بىنجىرقاڭ لىكىمىنى عَاسٍ فَفَالَ مُالِئِ بُن كُنِهِ مِن لَقَدُ عِنْهُ أَنَّهُ مَيْمَ سُولًا لِلْهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَمُلْقِدً ان مُوسَى قَالَ إِنْهَا عَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤلِّدِينَا الْمُلْصَّحْرَةِ، فَإِنْ الْمُؤلِّد انسَانِيهِ الالشَّهِ عِلَى أَنْ أَخَلُهُ وَلَوْ يِحِيدُهُ فِي المَّعَبِّ جَنَّجًا وَزَالْمَانَ الْمَرِيِّ الْهُ انسَانِيهِ الالشَّهِ عِلَى النَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا السَّعَنَمَا فَأَكْرَسُولَ لِيَهِ مَلِيهِ مَلِيهِ وَمُلَّمِينِي ۚ إِلَّا لَمَنِي فَعَالَ هَا إِنَّا لَهِ مُلَ إِزَّلُفِنَةَ هَا هَمَا مَحِيثُ بِطَلَعُ قَنْ الشَّيَطِالِ ۞ حَكَمَّا لِحَيْ سَجَفُودِ عُن يَعَيلِ لِهَ الْأَنْصَارِقِي ١٤ مِنْ جُرْجُ وَالْحِرَي عَطَا وْعَزْجَا بِرِيَحِيلِهُ عَنْ عَلَى البني عَلى الله عَليه وَمُنِمْ قَالَ ذُا ٱسْتَجْعِ أَوْكَا نَجْحُ اللَّهِ إِنَّا فَافُوا صِبْلَالُهُمْ أَدُ الشَّاطِينَ غَشْرُ حِينَانِهِ فَادَادَهِ بَ سَاعَهُ مِنَا لِحِينَ الْمُفَارِّفُهُمُ وَأَغِنَا لِلَّهُ السَّوَاطِفِيْسَاحَكُ وَاذَّلْمِ السِّمَ اللَّهِ وَأَوْلِ سِيَّاكَ وَاذَلْنِ النَّمِ اللَّهِ وَتَعْمِلُ الْأَل ما تَمَا مَا مِنْ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَأَوْلِ سِيَّاكَ وَاذْلُوالنَّمُ اللَّهِ وَتَعْمِلُ الْأ وَاذَالِللَّهُ وَاوَنَعْرُونَ عَلِيهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمَدِينَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَعْشَعِن الْهِرِي عَن عَلِي مُركِين عَن عَنْهِ أَلْهُ مُنِي قَالَتَ كَان وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل السَّعَلِيهِ وَمَنْ مُعِنِكِمًا فَأَشَيْهُ الْرُورِيُ لِيلِكُ فَلَيْ مُنْ وَمِّ وَالْفَلَبُ فَعَالَمُ ليَعْ بِبُنِ وَكُلُّ الْمُسْكُنَّ عَلَيْ وَاللَّامَةُ بِنُ يُرْدِ مُسَرِّدُ مُكِرِّدُ مُلَا لِمُعَالِمًا اللَّهُ المني صلى الله عليه وَسُمُم اسْرُعَا فَعَالَ للمن صلى الله عليه وَسُمُ عَلَى سِنْدِيكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ " حد : أن الله الله عليه وسُمُ عَلَى سِنْدُ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى سِنْدِيكُمُ اللَّهِ عَلَى ال ست فَأَلا سِي فَفُلا سِي اللَّهِ ما رسُول إليهِ وَالدان السَّمِي فَفُلا سِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّه

دُايتُ دُ

<sup>ٱ</sup>ڵڂ خَينُهُ العَدِّدِ فَى الْحُبِيَا سُوُّا اوةَ لَ شُيًّا ٥ حـ مَناعَبُ عَلَيْنَ خَبْرَ علامين عنى أبِّهِ عن أبِّهِ عن أبَّهِ عن أبَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَلَّالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و المديد ورايد المراب الم البي كل المقليد وسلم الخ علم حكم ملك وقالما دهب عنه مَا يجد لو قال عود الله النَّهِ مُلْ السُّمُ الْفُعْلَا فِعَا لَ وَهُلْ إِنْهُ أَنْ فِحَدِ رِمَا آدُمُ كَسْتُعَبُّهُ كَسُمُورَ الوزائوليُّ البين عُرِيْ عُن أَبْرِعا بِرِضَ لللهُ عَنْمَا فَالَ وَلَالِبِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ المُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ ر الرفين الصَّانَ بينُمَا وَكَلْ لِمِيفِينَ الشَّيْطِ النَّالِيَ وَلَمْ سِيَّلُطْ عَلَيْهِ وَكَ حَدِسا الْأَسْ عَالَمُ مِنْ صَوْرَةِ عِنْ الْمُعَالِمِ عَلَى مُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعْمِدُ مُعَلِّمُ الْمُعْمِدُ مُعَلِّم ازناً دِعن أَهُرِينَ وَهِي اللهُ عَنْهُ عِزَ لِلنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمِ إِنَّهُ صَلَّى عَلَاةً فَعَال الْلِّسُمُّانُ عُرِضَا فِتَنَّ عَلَى تَقِطُعُ الصَّلَادِ عَلَى فَامْكِ بِنَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَكُوهُ مرسائل أبور المراق الاوزاع نوع يكي الشيط المروز المراق ال الفعنة مال فال المنفي المدين المستعلم وتسلم الذانوري بالصيار والشيطان وأله ضُمَّا سول دَكُ كَذَا وَكِنَ احْجُ بِدِرِيلِ لِلْ قُاصَلُ الرابعُا فَايُ الْمِنْدِ اللَّهُ الْمَكِيُّ الالهُ الْجُلْتُحِدُ فِي الْمِيْوِ وَحِيدُ مِنْ الْهُوالْمِيدُونِ الْمُسْتُونُ عَلَّ أَيْ الْهُالْمُ

عَنْ وَمُ مُن مُورِينَ وَجُولُ اللَّهُ مَا لَكُولَ اللَّهِ عَلَى مُلَّالِهِ مَا مُعْلِيهِ وَمُمْ كُلُ اَدُمُرَىطِكُ السَّيطانُ فَى خَنْيَهُ مِاصَبِعِهِ حِنَ يُولِّلُ عَيْرَ عِلَى يُنَّرِيرُونَهِ . رَّهُ مِنْ مُعْلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ ارمهم عنطلَهُ مَهُ مَاكِ تِبِتُ الشَّا مُرَفَعُلْتُ مُنَّ عَالْمُ النِّهِ الدردَاءُ قَالَ الْمُ الذي لِعَارَهُ اللهُ مُنالِمَتُ عَالِهَ وَعَلَيْهِ إِن بَيْيِهِ صَلَا لِلهَ عَلَيْهِ وَمُنْهَمُ فَ حَسَالًا مُن مالية على المالية الم يَعْنِعَارًا وَهَلِ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْبَوْءُ عَزْعُرُولًا عَزْعَ المِنْهُ الصَّالِيَّةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تَجَدَّثُ فِي لِمِنَانِ وَالْمِيَّانُ الْغَامُ الْأَمْرِ كُونُ فِي لِأَرْضِ فَتُسْمَحُ الشَّالِكُ الصَّلَةُ فَنُقِرُهَا فِي أُدُنِ الْكَافِرِي إِلْقَدُ القارُونَ فَهَا فِي أَدُنُ الْفَارُونَ فَهَا فَا سُنُدُ لَذُنَّهِ ٥ حس ناعَامِمُ بن عَلَى ١ بن ابن ابن ابن المعارفة العُصْمَةُ وَضَالِهِ عَنْهُ عَزِلَ لِبِي صَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فاذَا تَتَأْبُ أَجِدَهُمْ فَلْيَدُدُّهُ مُااسْتَطَاعَ فَإِنَّا خُصِدُهُ اذَا قَالَ لَمَّا صَيَّكُ الشَّيْطَانُ ف حَسَدُ شَاذَكُو يَا بَنُ مِي مُا أَوْلُسًا مُمَّا فَالْصَنَّا مُ الْمُتَّعِدُ عَلَى عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال صَاحِ الليرُ ال عَبَا دَاسِّهِ أَخُلُكُمْ وَجِعَتْ الكَاهُمْ فَأَجْلُكُ فَي كُلُهُمْ فنط خُدِيْفَهُ وَإِذَا هُوَبِائِيهِ الْمِمَانِ فَفَالَاعِمَاءَ اللَّهِ الْحَالِيَ قَوَاللَّهِ مَالِحَهُ

. العنعارا

حَيْنُكُونُنَاكُ مُنْ الْحُدُرِينَا لَهُ مُوالِعُهُ لَكُونًا لَكُونًا فِي إِلَيْهُ الْمُعْدَالِينَةُ لَمْ اللّ مَحْ فَاللَّهِ وَحَدَيْنَا لَهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ الْمُؤْمِّ عَلَيْتُ عَنْ أَبُهُ وَعَنْ مِنْ المناكبة علية في المنطقة المنط المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّا المريخة المعلمة والمنافية المنافية المن ر بر من من من من المبارك الموادية على من من المنابع المادة المنابع ال فالصح بالفوض مادة عراسة واكفاك البني سايس عليه وسلما الروباالصابحة اللهُ وَالمِهُ الْمُرْمِنُ لِلشَّبِهِ إِن فَاجْدُ لِجِلْمِ احَدُكُمْ حُلَّمًا يَخَافُهُ فَلْبُصَّفَ عُرْبِهَا يِهِ لينعود والقيمز ترما فأبقا كالمتره وحدثات لايقر يوسف المالك عن وَيُعْوِلُ الْوَبِدُقَ عَلَى صَالِحِ عَلَ إِن صَلِيعَ مَنْهُ الْ رَسُولُ اللهِ صَالِقَالِهِ بِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَجِكُ لَا تَرِيكُ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِجْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُورً يِنْ فَيُوْمِرِ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ عِنْ لَهُ عِدْ لَ عَنِينَ لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ المُنَافِقُ يُنْ أَيُّذَ سَيَّبُةِ وَكَانَتْ لَهُ حِرْدًا مِنْ الشَّيْطِ أَنْ يُوْمَهُ ذَلِكُ حَتَّى مُنْ وَلَمْ مَا يَرْ أَجُلُ الْمُنْكُمْ الْمُأْكِمُ الْمُلْجِنُ عُلِلَّكُ مُّرُنْ فُلِكَ ٥ حِدِينًا عَلِيْمِ بِلِلْهُ ١ بِيفَقَ بالغيما وعن البخرية المختلط والمتراب والمتراب والمتراب والمتراب والمتراب والمتراب والمتراب والمتراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمرابع والمرا أَنْدِ الْمُعَالِّينِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال طُارِسُولِ العصل العاعد يُروسُمُ وعَينَ عُلِينَ أَمْ مِنْ فَيَنِّ فَاللَّهُ عَالَيَّةُ عَالَيَّةً عَ

ٲڝۜۊٳؿؙڗٛۜڣڶٮؘۜٲٳۨ؊ؙؙۮؘٮۜۼؠ<sub>ڕ</sub>ڞؙڒؘڽڹؽڮڒٮؗٳڮڿٳۻڡؙؙۮؚٛڽڮؗۮؾٷڶۺؖڡٵ مِوسَكُمْ يَعْجُكُ فَعَالَ عُمْرُ أُضْجِكُ اللَّهِ سِنَّكَ بِالسُّولَ اللَّهِ قَالَ عَجَبْتُمْ فَعَ إِلَّهُ كُنَّعْنِدِي فَلْمَا الْمِعْنَ صُوْنَكُ الْبِيلِدِّنَ الْجُيَابَ ثَفَالُغُسُّ فَأَنْتَ فِالْسَوْلِ اللهِ اللهِ \* \* مُرَّدِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْبِيلِدِينَ الْجُيَابَ تَفَالُغُسُ فَأَنْتَ فِالسَّوْلِ اللَّهِ اللَّه الهِينَ عَالَىٰ عُدُواتِ أَنْفِي مِنْ أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عِلَى وَيَمْ فَلُونِهُ وَأَنْتُ أَفَظُ وَاعْلُظُمْ زِيرُولِ اللَّهِ صَالِمِ عَلَيْهِ وَمُنْمُ قَالَ يَوْلُ اللَّهِ ف عَلِيهِ وَسَهُ وَالذِي نُغْنِي مَا لَهَ يَكُ الشُّيطَانُ تَطَهُمَا لِحَّالُهُ ۚ لِأَسْلَكُ لَهُ الْمُ الله ٥ جيد المعالية عن المرابعة المرابع عَرَ عِيسَى بِ عَلِيدًا عَلَى هُرِينَ رَضِ السَّعَنَّهُ عَزَالِمَدِينَ السَّالِيدُ وَسَلَّمَ اللَّهِ استيقظا أناه أج كالم من منامو فتوضأ فليت تناثر للآثا فالاسطالي عَ خَيْشُوْمِهِ مَا كَ وَلُولِاتِ وَتُولِيمٌ وَعَقَابِمٌ لَعَلِيمًا لَعَلِيمًا لَعَلِيمًا لِمُعَالِمًا وَالْإِسْ لِلَّهِ عِلَيْتِ الْمِرْانُ مُنْ الْمِنْ الْمِيْسِ وَيَعْلَى الْمِنْ الْمِيْسِ الْمِنْ الْمِيْسِ الْ وَالْإِسْ لِلَّهِ الْمِنْ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْم وَمُنْ الْمُنْسِلِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ بَنَاتُ اللَّهِ وَامَّا مُمْ مِنَاتُ مَوَاتِلْجِنَّ فَاللَّهُ وَلَقَدْ عَلَيْ الْجِيَّةُ اللَّهُ مُ المُعْرَفُنَ سَعُهِمْ لِلْسِنَابِ جُنْنُ مُحْمَرُونَ عِنْدَاكُمِنَابِ ٥ حَرِّمَا لَلْمِينَا وَكُلِّمَا الْمِنْ عن المعرفين عبر الشري المعرف اخْبَنُ إِنَا إِسَجِيدٍ لِخُنْرِيبِ مَعِلْ اللَّهِ عَنْ قَالَ لَهِ إِنْ إِنَّاكُ أَيْبُ الْعَنْمُ وَالْمَادِيَّ فَإِنَّا كُنتُ فَخَيْكَ اومَادِ بَيْكُ فَأَذَّتْ مِالِصَلَادِ فَانْعِ صَوْنَكَ بِاللِيدَ الْمِلْمَ لِلْهِمَ المُعَامِّل

و رو السالم

ج شند

صُوْسِللْوَدْنِ حِبَّنُ وَلَا إِنْنُ وِلاَ شَيْ ۚ الْإِسْمِيلِ سمعنه مِنْ يَسُول لله صلى الله عليروسكم وقول الله عزوجل والخرصَ فَنَا اللَّكَ بَعْنًا العَلَا الْعَلَا الْمَالُونِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّينِ مَفْرِقًا مَعْدِلًا صَرْفَا الْحَامَةُ إِلَيْ ولا الله تعالى وبشرفه في الرب المالية عالى المنظم المنطقة الدوم إِنَّالُ الْجُنَا ثُلُجًا مِنْ كُمَا نَ وَالْأُفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ آخِنْ بِاصِيتِهَا فالمصوصلطانه يقال سافات أنشطا المجنب تقبض فضربا الماعد الله رفي المنام رنوسك المعدون الزمرية المؤز أبن مُركض لله عنه ما المانية البني السعليروسَا يُغِلِّ على المسمقة للفلط الجيآت وأفتان الطفيكتين والأبتر فأبهم كطيان صُ وَلَيْ قِطَانِ إِن كُلُ وَلَعَهُ لِالسَّوْمِينَا إِنَّا اطَارِدُ جَيَّةٌ لَأُفَيُّكُما فَا دَا ذِلِهِ بنولانفتنا فأفكت ان سؤل المقصل السقلية وسلم فدام معنزل محات فَاللَّهُ مِن نَبِدُ ذَلَكَ عَزِ ذَوَاتِ النَّوْتِ وَفِي الْعَالَمِ وَوَالْحِمالِ رَّلَا عَنْ لَّلْبُ وَالنَّبِيرِيُّ وَهَ لَصَلِّ وَالنَّيْ عِنْفَيْنَةَ وَالنِّحُمَّ عِمْالِهِ رِيَّيْنَ "" الرباع مُن أَن أبولا) به وَزيدُ وَلِهُ طَآبِ المِ السنع فهاسف الجاليات السميان أواوس الحدث عالك العَيْرالهُ أَنْ وَمَالَةُ مَعَالِحِمْنُ مِنْ أَي صَحْمَةَ عَنالَهُ عَلَى عَيدالِكُنْدِ عَيْ

مضى لعسعنهُ عَلَ فَالَّدِ رَسُولَ مِعْ صَلِيعِهِ عَلِيهِ وَسَلَّمْ نُوسَكُ انْ كَلُّونَ خَيْرُما كِ الدخاعة بتبكنها شجف الجبال وموافع الفظريف ويبيد مرسالفتن هلا عَبُلُهُ مِنْ مُعِينُ المَالِكُ عَلَى إِلَيْنَا وَعِزَلَا عَرِجٍ عَنَ لَهُ مِنْ الْعَلَامِ مُنْ الْأَلْفِي عَنهُ ان سُولُ سَسَلِ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَلَ الْسُلَّاكُفِّيرِ خَوَا لَمُثَّرِّبَ وَالْخَرُولِ اللّه فل الخيرة الإر والعَقَارِين المراكة بروالسَّكِينَهُ فَالْمِرالعَيْمُ ٥ حَيَّانَا مسكرد عجع واسمعيل فالحليثي فيس عن عُقبة عزعت والح سعود رضى اللهُ عَنهُ وَالِينَا يُسَهُول للسَّلِي اللهُ عَليهِ وَهُمْ سَيِّح خُوَّا لِمَنْ فَفَالَ الْمَاكُ بُمَانِ هَاهْنَا الْآ إِنَّالِقِسْقَ وَعَلَظَ الفَلْونِ فِي لِفَكَّادِ بِنَعِنِد الشُّولِ الْمَابِ الإبلِحَيْثُ لَيْلَكُ فَرْنَا الشِّيطَانِ أَنْ الشَّيطَانِ أَنْ السَّيطَانِ أَنْ السَّيطَانِ اللَّهُ اللَّ عزج غفِين بيعة عِزَالُاعِ يَج عَنَا أَنْ هُ مُ يَنَ مُصْالِعه عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا مَالَٰ لِذَا سَمِعَتُمْ صِبَاحَ الْمِينَدُ وَأَسَّالُوا اللَّهِ مِنْ صَلِّهِ وَالصَا رَأَنْ الْتَ وَادَا سَمِعتُم مَنِيقًا جَارِنْتَعُودُوْ أَمِالِهِ مِنْ الشِّيكَارِ فَالْأَرْنَ شَيْكًا نَّا ﴿ حَنَّ الْعَقَّ الاردخ اخبرناا برنجتج فألك نبون عطاء سيمة بابرس بميانة رضالة المسا هَا يَكُ لِيدَ وُلُلِينَهِ صَالِمِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَكُم اذَاكَ أَنْ جُنِحُ اللَّهِ لِللَّا مُسْتَئِنًا مُعْلَقُوا صَبِيماً لَهُ فازَّلْتَيَا لِمِينَ نَتُوْرُفَا دُادُهُبَ سَاعَةُ مِنَ لِللِّ فِي الْمُعْلِقِينَ الْأَبُولِ عَادَكُوا المُ اللَّهِ فَاللَّهُ يَطَالُ لَا يَعْتَمُ اللَّهُ مَنْكُولًا فَالْ وَاحْبِرَكَ عَرُونِ مَا إِن سُمِعَ جَارِينَ عَيْلِاللَّهِ نِجُومًا أُخْبَرِي عَظَّا مُولُمٌ يُذِكُرُوْا إِسْمُ اللَّهِ ٥ عَلَيًّا

إناسم عيل وُهُ مُ عِزِ الدِع فِحُمَّدِ عِن فِي مَن يَعَ وَجِي اللهُ عَنْ عِز النَّهِ اللَّهِ اللَّه عَلِيهِ وَسِلْ فَالْخُولَتْ أُمَّةً مِنْ نِيهُ البِّرَا لِكَايُدْرِي فَافَعَكُ وَالْحُلَّ أُراهَا إِيَّلَا لفُأْدُ الْجُلُونِعَ كِمَا البَانُ ٱلْإِبلِ لَهُ لِتَنْتُنْبُ وَاذَا وُضِعَ لِمَا الْبَانُ الشَّارِ شَ<del>َرَّةٌ</del> لْجُلْتُ كُعِبًا فِفَالَ أَنْ سَمِعتَ البني عَلى لِعه عَليهِ وَسَلْمِ بَعُولُهُ قَلْ فَعُ مَا لَكُم مُراتًا نَفُكْنُ أَنَا فُلُوا النَّولَةَ وحِيِّ تَشَاسَعُدُينِ عُعَيْرِ عَنِ أَينَ قِيمِ مَا لَحَدْثُمِ فَع عنانتهاب عزعنه وتكويقة وخالشه عها الالسن تعليه وكم واللونغ غُولُسِةٌ وَلَهُ اسمَهُ أَمُرِ مِنْ لِهِ وَزَعَر سَعِلَ رُنِّي وَفَاصِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَلَم بِقُنْ لِهِ مِ كَتُسَاصَدَةُ المَاعِينَةُ مُ عَيْدَالِحُيدُ بُنْ جُيَيْنِ نَتَسِيدٌ عَنْ سُعِيدُ بِن المُسَيِّ أَنَ أُمِّرَتُمْ فَكَ أَخْبُرَتُهُ أَنَّ البني كَالِه عَلْمِ وَسَلَمُ أَمْرِهَا بِقَنْلِ الاولاغ ٥ جد مناغيَّد بن سمبيل البوائك أمَّه عن منامٍ عن الله عن الله تضلهه عهماً فاكَّةٌ فال البني على الله عليه وَسَلم أَنْنُكُو ادَّا الطَّفْيَةُ يُبِّينِ فَإِنْهُ مُلْتِسْ لبُصُدُ فِينِ الْحِيْلِ وَ حِينَ السَّاسِ وَ الْعَالِمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَ فَلَتْ أُمُوالَنِي لِي السَّعَلِيهِ وَسَلِمِ بَنْزِلِ أَبْ تَرِو وَقَالَ نَهُ يَصِيبُ الْبَصَرَ وَيُلِثُ المُنك ٥ حسد بري عَرْق بن عَلِي ٤ إن وعِرِي عَلَ يُونِسُ الْعَشِيعِ عَلَى الْعُي مُلِلَّةً لْأَرْعُهُ كَانَ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلِيهِ وَمَلَمُ هُدَمُ حَالِطًا لَهُ فَعَكَ فِيوسَكْ حَيَّةٍ فَعَا لَانْظُرُوٓ أَينَ هُوَ فَظَ رُوا فَعَالَاتُكُو وَ فَكُنْ ٱلْفَالُهُ لِلْكِ لْلَيْتُ أَالْلُاكِ : وَالْحَبِرِي إِن لِنِي سَلِي لِلهِ عَلِيهِ وَسَلِم هَ لَ كَا نَفْنُكُوا الْجِنَاكَ الأَكل

ابْتَرَ فِي كُفْ يَتَنِينِ فِا هُ يُسْقِطُ الوَكِدُ وَيُدِهِ بُ البَصَى كَافَّنُكُوعُ ٥ هَـ لَكُ إِيَالِهُ ابن كلين كريم و المراق الم المراق ا الله عَلِيهِ وَسَلَمِ مَعَ تَعْلِجِنَّا لِللَّهُ وَسُلِّمَ مَعَ تَعْلِجِنَّا لِللَّهُ وَسُلَّكُ عَ مُشْرِينَ الدِّوَاتِ فَوَاتِ فَوَاتِ الْمُنْافِينِ الْمُنْافِينِ الْمُنْافِينِ الْمُنْافِينِ الْمُنْافِينِ الْ مُنْسُرِينَ اللَّهُ وَالِينَ فَوَاتِ فَوَاتِ فَوَاتِ فَوَاتِ فَوَاتِ فَالْمِنْ الْمُنْافِقِينِ الْمُنْافِقِينِ مَعْرُعِنَالِنِهِ بِيَعِنْ فُرُوتِكَ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اعْزِلِهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ معرعنالِنهِ بِيَعِنْ فُرُوتِكَ عَنْ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل \* يَكُنْ مُنْ فَعَارِّقُ لِمُنْلِكِ إِنْجُهُم الفَاكَةُ وَالْعِقْبُ وَالْجُدُيَّا وَالْعَلَىٰ وَالله العِنُودُ ﴿ حِينَ الْعَبْ السِّرِينَ لَهُ الْمَالِكَ عَرْضَهِ الشِّيرِ مِنَالِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أبن غُرَرَ بِهِ الله عنهما ارسول المدسك الله عليه وسَكم في كُفِي الله عنهما الله عليه الله عليه الم وُهُوَ يُحْرِدُ وَالْمُلْكِ عِلَيْهِ الْعِمْرِ بُوَالْفَاتَةُ وَالْطَبِّ الْعِقُولُ وَالْمَلِّ الْعِقُولُ وَالْمَلَ جِكُتُّا اسْدَد يُحِدِّدُن يَلْمِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ رَنَعَهُ وَالنَّحِيْرِ وَالْأَبْنَةُ وَأُوكُوْ اللَّهَٰ يَدُولُخِيفُوا الْأَبْلَةِ وَأُنْفِئُوا عِنْ غِنَالِكِتَا وَفَإِنَّا لِمِنْفَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفَيُّوا الْمُتَابِيمِ عِنَالِمُ فَا وَفَالْالْأُ عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُعَلِّدُهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ المُعْلَمِينِ المُؤْمِنِينِ اللَّهِ المُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ جِ أَنْ الْعَالِينَ أَنْ عَبِيلِ هَذَا لِلْحِينَ لِأَدْمُ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ ع مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَ عَزْعَيْلِ لِسُدَفِي لِهِ عَنْدُ وَلَكُنَّا مَعَ رَسُولِ لِسَمَا لِلهَ عَلِيرَ وَسُلَمِ فِي أَوْفَى وَالْمُهَلَاتِعُونًا فَإِنَّالْنَلُفَ كَامِنْ فِيوازِ حَدِيثٌ جِيَّةٌ مِنْ حَبِّنًا فَابْتُدا النفذ أها فسبعتنا منحلة بحراة فعال رسول بعصا السعليرية وفي

والمناشركا وعزاراً في المعيدة فالمهم عزعلفة عند الله ملك كالعالم النَّلْقُ الْمَارِينِ وَالْمُوعُولَ لَهُ عَنْ عَنْهُمْ وَقَالَحَقُمُ وَالْمُومُولَةُ وَلِينَ النفر والاعرش والرهيم والاو وعزع بلوق صدر وعااع عبدالاعلى عبرالقرين مرعزنا في عزار عبر يضاله عنهاعزالمي كالله عليه وكما قال (مُؤْرِّدُ الْمُؤَّةُ الْمُارِيَّةِ مِنْ وَمِطِيًّا فَلَمْ تِطْعِيهَا وِلَهْ يَتَكَعَلَانًا كُلْ مِنْ خَشَا شِلْاَ ضِ الدوس (شاعسالسون عبر المقترية وأي فريرة وضاله عنه عن المعالية السَّطِيرُ وَيَكُمُ مِنْكُ الْمُعَدِّلُ إِنِّي إِنِّيسٍ وَلَحَدَّىٰ مَا لِكُ عَنْ اعِلَمُنَا فِي والعمرة عَنْ لِهِ هُمِينَ مَضِ اللهُ عَنْهُ ان يَسُولُ الله صلى الله عليدوسار وَكُنْ رَائِمِينَ المنسأ وتيت نتج فأدعنه مكة فأرجهان الخبخ مزتج فالأرامية المُرْوَى النَّارِ فَالْوَحَيُّ اللَّهِ اللهِ فَهَا لَا مُلَدٌّ وَإِحِلَّةً مَا مِنْ الْمُعَالِدُ وَ \_إذاوكة الذكاب فَيُلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَا أَوْلَا أَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا أَع ِ الْلِينُ عُلَدِينَ مُنْكُونَ مِنْ إِيْرِكُ مَلَ عَنْتَهُ مِنْ لِمِ وَالْحَبَرَىٰ عُمِيْدِ الرفيزي كسمعت ابا هرين وخياله عنذ متول كالملني على لله عليه وسكم الله المارك في البيارية على الله الله الله الله الله المارك في الله المارك في الله الله الله الله الله الله ال الانبياء المن المنطقة المنطقة المن المنطقة ال والمفرية والمعانة عرسة الساسكالية عليه وسكا فاغفن لأما ومن المناتلية كالمروكي بليق فالحاكم يغتله العطش فزعت خفها فاوتغنه

رَخُورُ وَمُ وَمُنْ عَنْ لَهُ مِنْ لَكُونُ فَعُرُ فِي لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حفظه من لأفيري الله الله المالة المالية المالي طلع وضايعه عنهم عزالمني على اله عليه وسلم فألك للدخل المالكة ستًا فيهلك وَلَا صُونَ أَنْ وَحَدِيثًا عِمالِهِ بِن يُوسُفُ عَنِ مَا لَكِ عِنَا فِعِ عَنْ عِبْلِهِ مِنْ مُ وضاله عنها ان سُولاله صلى الله علمه م أُمُر بعَتْ الرجائل وحدثانا مَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَا المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينِ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينَ المُعِمِلِينِ المُعِمِلِينِ كَ لِيَسُولُ السَّكِ السَّعَلِيهِ وَسَلَمِ مِنْ السَّنَكُ كُلْبًا نِيْضُ مِنْ عَمِلِهِ مِلْ مِنْ السَّلِيةِ ال مَا لِيَسُولُ السَّكِ السَّعِلِيةِ وَسَلَمِ مِنْ السَّلَكُ كُلْبًا نِيْضُ مِنْ عَمِلِهِ مِلْ مِنْ السَّلِيةِ ا الاكلبجة شِادما شِيةٍ ٥ حِسَّتُناعَبُ السِن سُلَةَ عُسُلِيمُ ۖ وَالْمَدِينَ الْمُ أِنْ صَيْفَةَ فَاللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا مَعْ اللَّهِ مَا إِنْ أَنْهُ الْأَ رسُول السَّصَل السَّعَلِيهِ وَسَمَّم سَوُلُ مِنْ الْمَنْ يَكُمُّلُنَا لَا يُعْبَىٰ عَنَّهُ مُّدامًا وَمَا صَلْ نَفُونَ وَمَلِهُ كَالْمُونِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ معلى عليه وسَمَا كَالْمُ وَرَبِّ مِنْ الْمِنْ لُونَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا اله عليه ودُوْيَتِ وصَلْمَال لِمِينُ خُلِطَ بُرُمْ أَصَلْصَاكَ الْصَلْصِلُ الْفَقَالُ وَمُنْ الْمُ نِنْ يُدِدُونَ هِ مَلَكَا لَيْنَاكِ مِنَ الْمِلَاكِ وَصَهْمَ عِنْلَا عِلَاتِ الْمَالِيَاتِ مُرْتُ واستمريها الحِلْ فأتُمَّةُ الْإِنْسَيْلُ السِّيلُ السِّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيل المسلم المعلق المعلق المسلم ا 

ِ الْإِنْشُولِولُ وَهُومًا ظَهُ مِنْ لِللَّاسِ مَا مُنُونَ النُّظْفَةُ ۚ فِي اِحَاجِ مِرِ لِلنَّسَاءُ وَقَالَ عُلُونًا نَهُ عَلَى جُعِهِ لِلَهَ أَدِدُ النَّطَفَهُ فِي إِجْلِكِ أَتْ يُزَعُلَقُهُ فَهُو تُنْغُ والوتراله عروجل حسرته فيدر في المشرخين أبق أسفل افلين المراكن رُ رَضَالَ مُ السِّنْ عَمِ عَفَاكَ الْأَمَنَّ أَمَنَّ أَمَنَّ لَا رَبُ } وَمِرْ نُكُنْتُ كُمْ وَلَيْ عَلَيْ شُّا نُسْبِح مُهِدَكَ نُعَظِّمُكَ وَمَلَ الْبُوالعالِيةِ لَعَنَكَةً أَدْمُو مِنَ بِهِ كَالَاتِ فَعَق وللرساط كمنا أنشنا فأزكم فاستزكتما ويتسنه يندين اليون فنويد للسول المنعين حياء عماعة حباة وعوالمين المنعين يحيفان أحازا المُسَافَيْنَ وَرَوْلَ مُنْهَ يُؤْلِفَانِ الْوَرَقِيَ يُضِفَانِ مَضَمُهُ الْبَصْ وَابِّمَا طِئُا بِمَا عُنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كُنَّا عَوْ الْمِالا يُسْتَحَدُهُ مَنْكُ فَيَلُهُ اللَّهِ كُوْمَتُهُمْ ٥ حَدَثْنَ عَمَا لَسَ مُ كُلِّ طناعدالرراق عن معنى عزهم المرعن العربي وضالا بعث عن الني يقالله عليه وللمالك فلق الساكم وطولة سنون وراعًا شرق ل اذهب فسلم على وليك ب الله يلفة فاستمع ما يجينُونك تَحِيَّنك وتَحِيَّهُ ذُرِينَكِ فِغَالَ السَّلْمُ عَلَيْكُمْ لْمُأْلُواْ السلامُ عَلَيْكِ وَرُحْمَةُ اللَّهِ فِلْدُوهُ وَرَحِيَّهُ اللَّهِ فَكُنُّ مِنْ خَالِجُهُ عَا صُورُهُ المارِيمُ السَّلَامُ فالمِينَاكِ الْخَافِينَةُ عُلَيْ اللَّهُ ٥ حَدَّثُنا قَسَةُ بنُ مُعَيْنِ مُ جُرِيْعِ عَالَةِ عَلَى أَنْ أَرْعَهُ عَنَّ إِي مُرَبِّ وَصَالِهِ عَنْهُ مَا وَلَا اللَّهِ طلسَّ عليورَسُكم أن ول أنْمَرَةٍ بِكَيْخُلُونَ الجِنَّدَ على حُورَةٍ العَمْرِ لِيلَةِ البَدِيمَ

يَلُونَهُ عَلَى اللَّهِ كُوكِ دُرِّئَ فِالسَّمَاءُ الْمَانُ لاَ يَوْلُونَ كَا يَتَغَلُّونَا اللَّهِ يَنْغُلُونُ وَلا يَغَيَّطُونَ أَيْسَاطِهُم الدَّهُبُّ وَبِيَّجُهُمُولِلْسَكُ وَبَعَالِيُهُمُّ وَيُرِيرِ وَيُرِيرِ الألوّة الأُخْوجُ عِوْدُ الصِّبِ وَارْوَاجْهُمْ لِلْجِوْرُ الْبِينَ عَلَى الْحُلْمِ الْعِوْرُ الْبِينَ عَلَى الْ عَلَى وَنَا أَبِهِمْ الدَّمْ سَنِفَوْنُ دِرَاعًا فِي السَمَاءُ ٥ جَدَثْنَا سُدَّدُ مَا يَعْنَى الْ صُلِّهِ مِن وَقَ عَلِيهِ عِنْ نُنينَبِ بِتِلْهِ مِنْ لَيْ اللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن كَارِيُولْ اللَّهِ اللَّهُ لَكُنِينَةَ مِن الْحُقِّ فَهُلِّ عِلَى الْمُلَّ وِالْعُنْدُولُ الْمِسْلَمِ الْمُلْ كَارِينُولْ اللَّهِ اللَّهِ لَكُنِينَةً مِن الْحُقِّ فَهُلِّ عِلَى الْمُلَّ وِالْعُنْدُولُ الْمِنْسَانُ اللَّهِ المَالُةُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ على إِذَاكُونَ اللَّهُ وَفَضَاتٌ ام سَلِّيةً وَقَالَتْ عِبَالْمِ اللَّهِ وَمَا لِيسَوُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ ا وسَمَ النَّنِيهِ الْوَلَدُ ٥ حَكَّرُ شَامُحُ رَبُّ مُلاِمِرًا الفَزَارِيُّ عَنْ حُمَدُ الْعِلَامِ ىنى سەندە مائىلىغ ئىلاس ئىلار مۇلىرى ئىلىنى ئىللىسىلىلىنىدۇ تىلىلىلىدۇ. ئىزىن ئىلىنى فَأَنَاهُ وَمَنَا لَا يُعَالِّلُكُ عَنَالُا ثِمَا يُلِكُ عَنَالُا ثِمَا لِمُنْ إِنَّا يُؤَمِّلُوا لَا السَّاعَةِ وَاللهِ كَامِرَائُكُلُهُ أَهْلُ الْمُخَنِّةِ وَمِنْ لَيْ سَيْعَ الْمِلَا إِلَى الْمِلْوَالِلَّهِ مِوْمِنَا أَيَّ عَلَي الْمُنَافِّلُهُ أَهْلُ الْمُخَنِّةِ وَمِنْ لَيْ سَيْعَ الْمِلَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمِنْعَ الْمِلْدُ الولدالي المراخوا لِهِ فَفَالَ لَهُ وَكُلُ الله صَالِمَةُ عَلَيْهُ وَسَالُورَ عَبَرَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جُبْرِكِ قَالَفَتَ الْعَبْلِيَّةِ ذَاكَ عَدُو البِهُودِ مِنْ لِلَّهِ مِنَا لَكَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اله عَليه وَسِلُمُ إِنَّا أُوكَ أُشِّرًا كُلِ السَّاعَةِ فَنَا نَ خَلِسَكُمْ أَنَّا أُوكَ أُشْرِكُمْ المُعَنِّدِ وَلِمَّا أَوْلُ لَمُعَا مِرَائِكُ إِنَّا لَهُ الْكِنَّةُ فِي الْمَاءُ لِكَيْحِوْثِ وَأَمَّا الشَّي الكونِ وَامَّا أَوْلُ لَمُعَا مِرَائِكُ إِنَّا لَهُ الْكِنِّةُ فِي الْمَاءُ لِيَكِوْثِ وَأَمَّا الشَّيْرِيِّةِ الوَلِدِ فَانَالِهُ جُلَادًا غَشِي لِمُلَّةً فَسَبَعُهَا مَا فُوهُ كَانَ الشَّبُهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقًى كَانِالْشَهُ لَمَا مَالِسَهَلَ انْكَرْسَوُ لِلسِّهِ ثُمَّ كَالْمَالِسُولِللَّهِ الَّالِمُوحَ فَعُمْ

لِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لَلْهُ أَلَمْ مُنْوُدِي عِنْدَكَ فَإِنَّالِيهُودُ وَحَظَكَ بِاللَّهِ المِنْ فَغَالَ رَسُولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُناكِم لْأَوْاعَلَمْنَا وَإِبِنَ أَعْلِمَا وَالْخَبْرُمَا وَإِنْ أَخْبَرِمَا فَفَالَ رَسُولُ إِسْ طَالِلَهُ سِيُونِهُم افْلَيْتُ وْإِنَّا سَلَمَ عَبْلَاقِهِ فَالْوْ الْعَاذَ هُ اللَّهُ مُنْ ذَلِكَ فَخَجَ عَيْلِلِهِ لَيْهِ مُفْلَكَ السَّهَدُ الْإِلْدَالُهُ الْمَالَةُ وَاشْهَدُ انْحُيَّ ارْسُولِللَّهِ فَغَالُواْ أَشُّهُ ا فانكرنا ووقعوافيه ٥ حديثابشر ويحتربا اعبدا لقدام مخرع فأج المفرينة وضاله عنه عزالمن صلابه عليه وسلم نحوه بعن لولا بنواب أب وَ اللَّهُ وَالْآلُومُ وَالْوَلَا حِوْلَ الْمُرْتَخُنُ الْمُؤَدِّكِهَا ٥ حـ د ساالوكَ يَتَوْسَى الويزام والأحرساحسن من على عزر آبة عن ميسّة الأشجع عن أبح ازمر مُنْ الْمُحْرِينَ وض الله عَنْهُ وَلَ وَكُول الله صلى الله عليه وسلم السِّنوْجِو ا النَّسَاءُ فَاللَمَّالُهُ خُلِفَتْ من شِلْهِ وَاللَّعَوَجَ شَيْ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَأَيْ مُنْ تَقْتِهُمُ لُسُرِّنَهُ وَإِنْ تَرَكَّنَهُ لَيْرِينَ الْعُوجُ فَأَسْتُوصُوا بِالنِسَاجُ سرسائم بن حفق ابي الاعتش ويدي وهي عبدالله دخيالله عَدْنُ سُولِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ الصَّادِ وَالْحَدُو وَالْحَدُمُ فَيُخَلُّهُ مَنْ ال العبرن المريد وكالمستقر والمستقر والمريد والمستعدد المستعدد المستع لَقُالِيهِ مَلَكًا وَارْبَعِ كَلَاتٍ ثَنْكَ عَلَا وَاجَلُهُ وَرِزُنْهُ وَسَعِي السِيعِيلُ مَ عَلَيْ <sup>فيوا</sup>لرَّحُ عالِ لرجُل لِعَلَّ بِعَل أَهْلِ لِلنارِحيِّ عَاللَّهُ وَسُبِينَةُ وَبُهْنَا الاَذِرَاعُ

فَيسٌبِيُّ عَلَيهِ ٱلكِاْبُ فِيعَلِّ مِثَالُهُ لِأَكْبَنَهِ فَيَذَخُلُ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ لِلْعِلِيَّمَ لَل اهل كِنَّة جَى اللَّوْنُ بَيْنَهُ وبينها الاذراع فيستنف لم الطَّابُ فيعَالِعُلِ الماللنا رفيد خاللنار وحيد شاابوالنعاب عادين زياع عصيلات ا يجر زانس عَزانِ نَ مَالَكِ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَزَالْمُنْ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللَّهِ فاذا الدَد ان خُلُفَهَا قَالِم إِنَّهِ أَخَلُ أَيْنَ إِنَّا أَنْتِي إِنِّهِ الشَّيْنِ مِنْ الْمُنْ عِيلِي الْم الدِّنْ أَنْ يُنْ أَنْ يُونِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ عِيلِي السَّعِيلِ عِنْ الْم الرِّدَنُ غَالْأَجُونَ يُنَذِّ كَذَ لِكَ فِيظِنْ إِن هِ هِ مَاللَّهُ مِن الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ الْمُ كُوْمُونَ الْعِلْ لِنَارِعَلَا بَالْوِالْكَ مَا فِي لاَصِ مَنَّ يَغَيُّدُنَ لَفَنْ يَهِ وَالْعِمْ عَالَهِ فَتُ مُ اللَّكَ مَا هُوَا هُوْنُ مَ فَيَ اوَاتَ فَصَلِّي ٓ دَمَ الكَشِّرِكَ وَاللَّهِ الاالمَّدِّكُ ٥ حد رساعُهُ رُبِن حَفَّينَ بن غَيَاثِ عَالِي الْاَعَشُّ وَالْعِلَّالِي الْعَشَّ وَالْعِلَّالِي عَلَاهِ مِنْ مُوعَ عُرْمِ رُونِ عِنْ اللهِ صَلَّاللهِ عَنْ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلِيهِ وَمِنْ الْمُفْتَ لُنِعَنْ فِي لُكًا إِلَيْكَ الْمُحَانَ عَلَى الْمُحَالِمُ الْمُولِ فَيْ الْمُحَالِقُ ا الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْم اللَّيْثُ عَنْ حَيْن بِمِيلِ عَنْ عَرْضًا مُنْ عَنْ عَالْمَةُ وَضِ السَّعَيْدَ الْمِنْ عَنْ الْمِنْ عَنْ الْم وسلم مقول لارتاح جنود مجنَّلةٌ فَأَ نَهَادت مِنَهَا اليَّلَثُ وَمَا نَتَاكَمْ مِنَا النَّلْفُ وَقَالًا بجى بالبوبَ چَنتى بحى نَصَعِيدٍ ما الله عَنْ وَالْمِلْسَاءَ وَجَلِي وَلَقُلُ السَّالَةُ

المدا

يعظًا لحكُّومُ وْ فَالَ ابْرُعَهَ البِيرِ لِدِي لِلَّهِ كُما ظَهُ لِنَا افْلِعِي اسْتِلِي وْفَادُ النَّفْوْلُ شَعَ اللَّهُ وَكَاعِبَ لَهِ فَهِ الْأَدْصِ وَهَا لَهُ عِلْهِ اللَّهِ وِيُّ جَبِّلُ الْجَرِيقِ ذُا مِنْ كَ - قُول سَّةِ تَعَالَى اناادسكانا نُوجُّاالى فَوْجِهِ النَّذِر وَمِكْمِنْ لِلْعَانِيمِ عَلَائِ أَلِيمُ اللَّهِ وَ السَّورَةِ وَاتَّكَ عَلِيمِ مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمَا مُؤْمِدِ كَا وركانك كالمراكم وأرائك والمالي والمتابي والمتابي والمالي والما وكالماعد لله عن في الماعد الله عن الله عن المال الم المال الم المالية عُلَما فَا) يَسُولُ لِنَهِ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِي لِنَا مِنَا تَنْيَ عَلِي اللّهِ بَا هُو أَهُلُهُ تَهْ ذَكَ لتعالى نفال في نيد لمن و مَامِن فِي الأَنْكُ فَوَمَهُ لَفَدَا لَذَكَ نُوحٌ قُومَهُ الْمَالُونُ كُلُمْ فِيهِ نَوْمًا لَمْ يَعِيُّلُهُ بَيْ لِقَوْمِهِ تَعَلَّوْنَ أَنْهُ اعْوَدُ وَالْإِلْهُ لَلْب عُورُ ٥ حديثًا ابونعَم عَشْرِياً نُعَنَّحِيعِن إِلَيْ سَيَعَتُ ٱلْمَاهُ يَرَقَ وَفِي وعُنهُ كَالْكَالِلْبَيْ عَلِيهِ وَسُلِمُ الْالْهِ عَلَيْهِ وَسُلِمُ الْالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ وَيُعْرَانُهُ اعْوَدُ وَابِهُ جِي مِهِ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّارِ فَالْتَيْعَةُ لِإِنْهَا الْجَدَّ فِي النَّانُورَ إِنِّ النَّذِيكُمُ كَالْمَدَدُ بِقِرْفُحُ قَوْمُهُ حَسَمَّى بَالْتَهُمِلُ عَيْدُ الواحد الفارسالاع مَنْ عَن ي صَلِح عَن ي سَعِيدٍ وَضَالِه عَنْ مَا كَالَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى الليدوسم بخ يوخ والمنه فيقول السعالي والعث فيقول بعواني المُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَيْقُولُ كُلُكُ لِللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالُتُهُ فَنَشْهَكُ إِنَّهُ قَلَ بَلَّغَ وَهُو قُولًا لِلْهَ حَلْفَكُ

وَلَذَلِكَ حِلْنَاكُمْ الْمَةَ وَسُطَّالِنَكُونِوْ الْمُدَلُّ عَلِينًا مِنَ الوسْطُ الْمِدِّلُ ٥ مَنْتُ المُعْدَدُ مِنْ عَجْدِ اللهِ مَا يُعْدِيلُ مَا يُعْدِيلُ مَالْمُعَلِّمُ اللهِ مَا يَعْدِيلُ مَا يَعْدِيلُ مَا ا اللهِ اللهِ مَا يُعْدِيلُ مِنْ مُعْدِيلًا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدِيلُ مِنْ اللهِ مَا يَعْدِيلُ مِنْ ال عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَي عَوْمٌ فَنْهُمَ اللّهِ الدِّدَاعُ وَكَاتُ يُغِيِّهُ فَلَمْنَ وَعَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَي عَوْمٌ فَنْهُمَ اللّهِ الدِّدَاعُ وَكَاتُ يُغِيِّهُ فَلَمْن نَفْتَةً وَقَالَ نَاسِيدُ النابِ فَعِمُ الَّذِيمَةِ مَا خِدُونَ مِنْ جُمُ اللَّهُ الأَدِينَ وَالْأَثِ في يد واحد بَين بير صلالناظ و كُلْمِيم الدَّاعي وَنَيْنُوارِمُ السَّانِي اللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الناسِ لْكُورُونَا لِمَااللَّهُمْ فِيوَالِمَا بَلِغَالُو الانسْطُرُونَا لِيَعَالَيْنَا الْحُدُمُ إِلَيْكِمْ مُيُولُ يُضْلِلنّا سِلْهُ كُمْ الدَّمْرِيّا وَتُ مُبْعُولُونَ مَا أُدَّمُلِتَ الْمِالَّةِ فَي خَلِفَكُ اللَّهُ مِيكِ وَنَعْ فِيكُ مِنْ يُوجِهِ وَأَمْرَ لِلَّهِ بِمَلَّهُ فَسِيلُو لِللَّهُ وَاسْتَكَ لِلْبَةَ أَلَّا السَّنْ لِنَا الِيَهِ لِكُ الْا تُرَكِيمًا جُنَّ فِيهِ وَمَا بِلَغْنَا فِيهُ أَلْ بَرِّعْ عَضِا لَيْهِمَ عَنَّ الد يغط بله سِله ولايغط بعل شِله وبَهَا في عِللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّ العَرِيُّ ذُهِ وَاللَّهُ مِهِ مَا لُونَ نُوطًا فَيَعُولُونَ مَا يُفُحُ أَتَ ادَّلُ النَّرِ لِللَّهِ اللَّهِ ال العَرِيُّ وَهُواللَّهُ مِهُ مَا لُونَ فِي عَلَيْوَنَ نُوطًا فَيَعُولُونَ مَا يُفْحُ أَتَ ادَّلُ النِّرِ لِللَّ وَسَمَاكُ اللهُ عَبِدًا شَلُورًا [ما تركم إِنِيمَا مَن فِيهِ الإنزي اللهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل ويما أن الله عبدًا شَلُورًا [ما تركم إليمًا مَن فيهِ إلا تزكم ليمّا المِنْسَاعِينِ الرَيْكِ فَيُعُولُ فِي عَضِبَ المُوعِمَّضُمَّا المِّرْمِغَضَّ المِّرِيِّ المُعَلِّمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مُلِيِّ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ عَضِبَ المُوعِمِعُضَمًا المِّرْمِغِضَاتُ فَبِلَهُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَلا يَضِيْكُم مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ المُنْ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْ مِنْلُهُ نَفِسْنُفُوْ إِلَيْنِ النِينَ عَلَى لِللهِ عَلَيْهِ وَسُمْ فَيَا نُوْ بِي فَأَسُولَ جِنَ الْجَنْكُ فَيْقَالَ مَا يُحْدُلُ الدَّعِ رَاسُكِ واشْفَعْ السَّفَعْ وَسُلِّتُهُ فَالْمُخْلِبِيُ الْمُعَلِينِ احفَظُ مَا بِهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ المَجَةَ عِنْ لِمُلْسُودَ بُن زَيْدِ عَزْ هَمْ لِللَّهُ رَضَّ لِللَّهُ عَنْدُ أَنْ سَوُ اللَّهُ صَالِمًا لِمُ

فَأَفُونِ مِنْ لِيَرِينِ لِيَامِنَةِ مَا مِنْ عَلَيْكِ مِنْ الْفَالِيَ لِمُنْ الْمُهَالِمِينَ الْمُؤُكِّلُ لِعَوْمِهِ الْمُنْفُونُ الْمُعُونَ بَعِلَّا وَمَدَرُونَ إِحِسَى كَالْمِلِينَ اللهِ رَبِّكُمُ وللشُّه الله المولِينَ فَلَدُّنُّونُ فَإِنَّهُ مُجْمَرُونَ الْمَاعِيارَ اللَّهِ الْمَعِلَدِينَ وَكَ ڟؠۏڶٲؙڂؚڹڹؙٵؙؙۜڴٳڹۼٵڔ؞ؙڋڒڂؽۜۅ۫؊ڰؙۄؙۼڵٳڷؽٵڛڹڶٵۘۿڎڸڮڿٟ<sup>ۣ</sup> ا المسيئ المُهُ مِنْ عَيَادِنَا المُوْمِنِينَ مُنْكُرُ عِنَا بِنِ سَعَوْدٍ وَابِنَ عَبَّارٍ مِنَّ الْمِلْيَاتَ فُوْادِّرِينُ مَا مُسْدِ ذَكِها دريس عَلِيهِ السلامُ وُقوِّل هِ نَعَالِي وَفَعَنَا هُ مَكُنَّا عُلِيًّا وَكُو مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَا فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ المُنْ اللِّهِ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللِّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّ ورضي لله عَنْهُ يُرِثِّ ان سُول لله صلى الله عَلَيْهِ وَسَامَ فَالْ فَرَجَ عَنْ سَعْفِ المُنْ الْمُحَدِّةُ فَأَرْ الْحِيلِ فَنْجَ صَارِيعِ مُعَسَلًا إِمَا نَمْنَمُ فُرِكًا الطِينِ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ِ اللهِ مَا وَفَدِيّا مِهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا إِللَّهِ مَا إِلَهُ قَالَ مُنْ اللهُ مَا وَفَدِيّا مِهَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا إِللَّهِ مَا إِللَّهِ مَا إِلَيْهِ فَلْقُلُوكُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مَالُولُوكُ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللّمُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ مُن اللَّهُ المتاعلونا المتأ أؤادك عن ينه أشوحة وعن يتاره أسوحة فإذا نظر قبل مُنِعُ صَعَلَى وَاذِانظَ مِبْكَ مُنَا إِمِي مَنْ لَمْرِيجًا مِالبَتِي الصَّالِح وَالإِبْ الصَّالِحِ المنتفظ أياجبه يان فالم هَلَا آدَمْ وَهَذَهِ الْمُسْوِدَةُ عَنْ عَنْ وَعَنْ لَالْوَلْمُمُ بميونا طاللمين مهم العالجنكة والاسودة أبتي عنشاله إصل الناد فاذا نظر

قِبْلُمَنِهِ مِنْجِكَ وَاذَا نِظَرَ قِبَلُ مَّالِهِ بَكَيْ ثُمَّعَ بِيجِيهِ بِلِنِهِ إِنَّالِهَ ٓ إِللَّالِيَّ - اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله مَنَالَكَا زِنِهَا أَنْجُ مُعالِلًهُ خَارِنُهَا مِثْلِيًا قَالِهُ ولَنَعُنَحُ عَالِكُ مُنَالًا إِنَّ وَجَدَىٰ السَوَاتِ ادرِينَ وَمُعَينَ وَعِيسَ وَابِعِيرِ وَلَمْ يَسْبُ لَي فَي اللَّهِ غَيْرَانِيَّةُ قَلْ ذَكُوا مَهُ وَهَكِدَآ دَمُ فِي السَمَا الدَيْبَا وَالْبَهِيمُ فِي السَادِسَةِ وَقَالَ اَنَّنْ فَلَمَّا الرَّجِبِ بِإِنْ إِدِرِينِ فَالمَرْجُبِّ الماليني التَّالِحُ وَالأَخِ الصَّالِحُ مِعالَى الْ اَسْ فَلَمَّا الرَّجِبِ بِإِنْ إِدِرِينِ فَالمَرْجُبِّ الماليني السَّالِحُ وَالأَخِ الصَّالِحُ مِعالَى الْمَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُرَدِّتُ مُونِي فَقَالَ مَرِّجًا مالمبني الصَّاحِ والله الصَّاحِينِ مرمه منه من الله الصَّاحِينِ اللَّهِ مُرَدِّتُ مُونِي فَقَالَ مَرِّجًا مالمبني الصَّاحِ والله الصَّاحِينِ مرَّهُذَا قَالَهُ أَنْ مُوسَى تَوْرُرَدُنْ تَعِيسَى فِعَالِمِرِيَّا بِالْسِلِلِسَاحِ وَالْأَخِ الشَّلِ سَنَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُرَدِّنْ تَعِيسَى فِعَالِمِرِيَّا بِالْسِلِلِسَاحِ وَالْأَخِ الشَّ مزهذا فألعبيتي غمركت بإبرهب كوفكاك مرتظا مالنبر القالج والابزالقا الحفا مزهدَا وَلِهِ مَنْ الْمِهِيْمِ وَلَوْلَخِرَنَا بِنُحُوْرِانَا بُرَعَا سِوَا بَاجِيَةُ الْهَالِيَّةُ كَانَابِقُولَانِ قَالَ الْبِيْ عَلِيكِ السَّكِيهِ وَمُنَا لِنْرَعَجُ بِحِبِرِ الْكِثَّ لَمِنْ الْمُنْكِ ريم المن فيد صريفيًا لافلام وكل بنج في وكانس بن عالك رض الله عنهما ما الله اله عليه وَمُم فَعَرُ خَلِه عَيْ خَسْرِينَ صَلَّاهُ وَجُونُ مِذَالِكُ حَتَّى أَمْرُ عُونِهِ فَاللَّهُ مُوسَى الَّذِي فُرِضَ عَلَمُ الْمُتِكُ قُلْتُ فُرِضَ عَلِيهِ خَسِينَ صَلَاةً فَالْ فَالْمَعْ لِمُ قَارَامُنْكُ لَا تَطِينُو فَاكَ وَجَدَتُ وَلِجَتْ رَبِّي فَوَصَعَ سُطَهُ الْمُرْجِنِّ لِيَّةِ فَوَالْمُنْكُ لَا تَطِينُو فَالْكَ وَجَدَتُ وَلِجَتْ رَبِّي فُوصَعَ سُطَهُ الْمُرْجِنْ إِلَيْ فَوَالْمُ الْمُدِينِ إِلَى مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُرْجِنِّ وَبِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِّ اللَّهِ الْمُرْجِن فَقَالَ رَاجِعَ رَبُكِ فَذَكُمْ شِلَّهِ فَوْصَعَ شَطْرًا وَجَعَتْ الْمِنْ مِنْ فَأَخَذُ فَلَيْ شَاذِيكَ فَعُدِّتُ فَوَسَّعَ شَطَعٌ فِرِجِنتُ إِلِي مِي فَأَحْبِينٌ فِعَالَ لَلِمِّ لِأَلَّهُمْ لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَكِينُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل عَانِيانَمُنْكَ لاَنْطِيقُونَ إِكَ وَبَجَنِّتُ فَرَاجِمُنْكَ رَبِّى قَالَ هِيَحَمِّنْ وَتَى مِنْسُونَ عَانِيامُنْكَ لاَنْطِيقُونَ إِكَ وَبَجِنِّتُ فَرَاجِمُنْكَ رَبِّى قَالَ هِيَحَمِّنْ وَتَى مِنْسُونَ

أَبْلُولُ لِلْعَوْلِ لَدِي فَرَحَعْتُ إِلَى وَسَى فَغَالَ كَلِجِّ رَبِّكَ فَعَلَّتِ قَلْ السِّيِّيةِ *رُنْهُ* نَعْ أَنْظُوَ حَرِيبَةِ تِي النَّالِي شِدرِهِ السَّهَ عَضِيهَا أَلْوَانَ لا ادري مَافِيمُ السَّلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَادَا تَوَانُهُا اللَّسَكَ عَاجِهُ توللستعاك والغاج أخاهم هودًا فالناف وراعبدن إلله وقوله اذ أنك وُسُلُهُ الْأَجْفَا فِ الْ فَوَلَهِ لَذَ لَكَ جَزِي لَقُومِ الْمُجْرِمِينَ فِيْهِ عَطَالُوسَلَيمِنَ عُنْ عائشة عن الني تعلى الله عليه وسلم ما بيست قول الله عن وجل واماعاد المُلْصِوْا بنج صَرْصَر سَرَيدة عَايَية ماكابن عسنة عَتَ عَلَى لَمْ أَرْبَعُوْهُا بمُسْبَعُ لِيَالِدَ وَتَمَانِينَةَ إِيَّا مِرْضُومًا أَنْنَا إِبَعَةٌ فَتَرَى لِلْفُومُ فِيهَا صُرْعَي النهُ اعجَانُ غُلِحَاوِيَةِ الْمُولِمُا فَهُلَ تَرَى لَهُ مِنْ يَا فِيقٍ حَسَنَى مَحِدِينَ لَعْنُ مَا سَبِهُ عَرِّ لِحَبِّ لَرُعَنْ مُحَالِمِ عِنْ أَبِرِعَا إِبِرِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ له عليه وسُم فَا يَضْرَتُ مَالِم بِهِمَ الْمُلِكَتْ عَادُ بِالْدِيوْدَ فَالْ وَقَالَ الْحَيْمِ، عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عِمْدِ اللَّهِ عَلَىٰ مِعْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ك رُورِي الله وي مرك الله عليه وي الله عَلَيْهِ الْمُنْطِيِّةُ مُرْاً الْمُؤَاثِرِيِّ مَا مُنْكَبِّدِ الفَّدَارِي وَدُيْلٍ الطَّآيِثُمُ اجْدُ عُنْهُالُنَ وَعُلِّمَةً بُنَ عُهِلًا تُهُ العامِرِيّ ثُمَا حُدَى بِي اللَّهِ فَعَضِتُ قَالِينُ فُانْسَانُ قَالُوالْعِيْطِي مِنَادِيدِ اهلَ عَبِي عَنَا فَالَّانِمَا أَنْالُهُمْ فَافَرَابِ حَبْلُ الْمُنْ بِبِنِ مِنْ إِنْ الْمُجْتِدِينَا فِي أَبْحَبِينِكُ الْجِيةِ مِخَلُونُ مُغَالَاتُواللَّهُ كَا

تحمَّدُ فَغَالَ وَمَنْ فِطِعِ اللهُ ادُاعِمَيْتُ أَيَامُنْ خِلِلهُ عَلَى إِلَا كَارْضَ فَلَا مَالُهُ فَسُالُهُ رَجُلُ ثُمَّنَاكُ أُحِبِبُهُ خَالِدِّ بُرِالَ لِلهِ اللهِ عَنْجَهُ فَلَمَا وَلَيْ فَالْكُو او في عَقِيهِ هَذَا فَوْمِرُ بِيَنْ رُوْنَ القُلْ أَنْ لِأَيْبُ أَونَ خِياجِوْهُمْ مِينَّةُ وَنَصَلِيلِينَ مرُوُ فَالمَّهُمِ مِنْ لِلَّهِ مِيَّةِ مَيْنَكُونَ الْمُلَّلِّهِ الْمُرْدِينِّ عُوْنَا لِمِلْلِا فَأَنِ لِيَن مَرُّ وَفَالمَيْمِ مِنْ لِلَّهِ مِيَّةِ مِيْنَكُونَ الْمُلَّلِّهِ الْمُرْدِينِ عُوْنَا لِمِلْلِا فَأَنِ لِيَن أَدْرَكُمُمُ لَا تِنْلَهُ وَتُنْكَاوِ و صلى الْحَالِدُ بِنَيْنِيْ مَا إِسْرَالِكُ عَنْ الْمَالِيَّةِ عناكا سُوْدِ قَالَ مُتَمِّعَتُ عَبِكَ لَهُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالِ مِي عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ ا من روز وروز الله عليه ويتراكب يَعْرَا لُقِلِ مِنْ مُدَّكِمُ مِامِنُ فِي رَضَةً مِاجْوَجُ وَمَا جُوجٌ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَهُا فَا كاقاللَّنْ يُنْزِن مَا لَجُوحَ وَمَا جُوحَ مُسْدُونَ فِي الاَيْنِ وَوَلْ اللهِ تَعَالَى كَيْنَا الْوَكَ عن يالعنهُ نِ قالُ اللهُ اعليكُرُ مِنهُ ذِكَ النَّامَكُنَّا لَهُ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ الْمِينَاهُ مِنْ كَلِّيْهِ مِسْبًا الْ فَوْلُوالُونُ يُنْبُرَا كُورِدِ وَاحِرُكَا أُنْبُنَّ وَعِي الْمُطْعَ لَهُمُ إِلَّا سَاوى الصَّدَ عَنِ عَالِي عَلِي الْمِي ا الله الله المُعَنِينِ المُعَالِمِينِ عَلَيْهِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي ا عالاً نغُوْ احتى الدَّاجِيلَةِ فَارًا فَكَ الْوَلِي الْمُرْعِينَ عَلَيْهِ مِلْمُ الْمُنْدِينَ مِنَا الله المُعَالِمُ المُنْدِينَ المُنْفِينَ المُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ المَّالِمِينَ المَّالِمِينَ الم ويُتاك الجريدُ ونِعَاك الصِّنْ رُوهَ كال بِنْ عَامِرِ الْعَاسُ فِهَا السَّفَا عَوْالْنِ المُعْمِينَ وَهُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعِينُهُ استَطَاعُ يُسْتَطِيعُ وَمَااستَطَاعُوا لَهُ نُفَيًّا قَالَ مِنَا رَحْمَهُ مِنْ يَقَا مَّا وَعَلَىٰ دَنِي مَعِلَهُ دَبِّ الزُوَهُ مَا لِأَرْضِ وَنَا قَهُ دُكَالْمُ مِنَا مُمَّا وَالْسَلَا مَا وَعَلَىٰ دَنِي مَعِلَهُ دَبِّ الزُوَهُ مَا لِأَرْضِ وَنَا قَهُ دُكَالْمُ مِنَا مُمَّا وَالْسَلَا مِنَالِامِ مِشْلُهُ بِحَقِي غُلُبُ بِنَ الأَدْضِ وَتَلَبَدُ وَكَانَ وَعُلُدَ بَيْدِي الْمِنْ مِنَالِامِ مِشْلُهُ بِحَقِي غُلُبُ بِنَ الأَدْضِ وَتَلَبَدُ وَكَانَ وَعُلُدَ بَيْدِي الْمِنْ

النجع النجعي النجعي موالله ودس ما النجعي

عُ يُعْفِرَ حَتَّى اَذَا فُجَتَّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْكُلِّ مِلْ يَلْسِلُونَ الكُوْرِينِ السَّرِينِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَأَتُ السُّلَّةِ السُّلَةِ السُّلِّةِ السُّ المُنَادِهُ مَرِبُ السَّمِيةِ وَوَلَ يَجُلِلْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَأَتُ السُّلَةِ السُّلَةِ السُّل المبرفاك لأينه حسكن المجري كرى اللبث عن عَمَا عَزابِ شاجِ كَ إِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّ عن أنه تحيين صياله عَنْهُ زَلِ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَعَالِيةِ ك لالدُالِا اللهُ وَبِاللَّهِ مِن مِن مِنْ قِلْ فَرَبٌ فِيخَ الْيُومُ مِن دُهِ بِالمِحْ الْمُعَامِّحُةُ لْعَلِكُ وَفِينَا الْمُتَالِّحُونَ قَالَ فَعُرادَاكَ تُرْ الحَبْثُ ٥ حَاصَا مُسِمِ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ طلكوني ما بن طآوير عراب وعلى فريق دخوالله عنه عزالين صالله عَلَيْوُسُلُمْ مَاكُ فَخِلِلَهُ مَرْكَدُّ مِرَاجُوجَ وَمَاجُوجَ شِلُهَ فَا وَعَقَدَ بِيَكِيدِ نِسِوْيِنَ ٥ مسلني المجان المؤسل المؤسل المؤسل المؤسل المؤسل المؤسل المؤسسة المحدرة رُضُ الله عَنْهُ عِزَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَلِمَ عَالِيقِيْهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَا أَدَمُ فَهُولَ لِنَبَيْكِ نُسُعِدُ يُكُ وَالْخِرِينِ مِينَ فِي مَنْ فَوَلُ أَخِرِجُ بِعْتَ النارِةَ لَ وَمَا بَعِثْ النَّارِةَ لَكُنْ المُنْ السِّمَيَّة وَلِسْعَةٌ وَلَسْعِينَ فَعِنْكُونَةُ مِنْ الصَّغِيرُ وَلَسْعُ فِلْ ذَاتِ مَنْ لِ مُنْهَا وُرِيَالِنَاسَ لَكَ وَمَا هُمْ رِيكَادِي وَهِا لَكِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفُولَالْبِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ الْكُلْلِينَ فَيَ مِنْ الْخُواانَ لَوْنُوا مُعْ الْمُلْكِنَةِ وَكَ بَنْ الْفَالَ الْحِوْا

انْ كُونُواللَّكَ اهل كَهُنَّةِ فَكَ بَهْمَا فَعَالَ أَيْجُوا أَنْ كُونُوا ضِفَ أَهْلِكُمْ ۖ و المالية الما عَشَعَةٍ بِيضَا أَيْدُ مِلْدِ شِولِ سُودَ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِمَا أَيْمَا إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ ابِهِيمَ خَلِيلٌا وقولُ فَ الْأَبِهِ مِحَالًا أَمَّةً فَانِتًا ۗ وَقُولُ فَ الْأَبِيمِ لَا أَا كِيمُ وَقَالَ الْعِمْنِيرَةُ الرَّجِيمُ الْمَالِكِيمَةُ ٥ حَدَيْنَا الْحُدِنَ لَشَاءً الْمُعْنَى لَشَاءً الْمُ حدَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَرِقُ لَحِمَّى سَجِيدُ بِنُ حُبِرِعُ لِلَّهِ عَلَيْهُ عَمْهُا عَنِ النصل الله عليه وسَمْ الله بَكُوكِ مَنْ أَوْلِ وَلَنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ النصل الله عليه وسَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي المُورِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٱوَلَ خَلْوَنْهِمِيهُ وَعَدَّا مَلِينَا إِناكِنَا فَأَكِينِ وَاوَّلِهُ مُنْ يَسْحَ بَعِيدًا الْمُنْ واناناسًامِنْ الصَّافِي يُوخَنُّنُ الْمِرِّرِدَاتَ الشِّمَالِ فَانْدُ لِالْصِّمَانِي الْمِعَالِي الْمِعَالِي ٳڡؙڡؙؠؙڵڡٚڽؙۯڵۏٳ۫ڵۯؙێڎٙڽؽۼڵؙٵۘڠۛڡۜٵؠؠؠۨؠٚڹۨڹٛۏٲڒؾٚۜۿۜؠ۠ۅؙٵؙٷڬڲٳڣٚٳڵڵۻ ٳڔڮٳڎڡ ٳڔڮٳڎڡ السَّالِ وَكُنْتُ عِلْمِمْ سَيدًا مَا وُمُنْ نِعِيمُ إِنَّ فُولِهِ الْكَلِّيمُ ٥ هِيْنَ اسمَعِيلُةِ مِنْ الْمُعْلِمِينِهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمِينِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَ المَعْلَى اللَّهِ اللّ عنل يحديدة دخاله عند و عن البني على الله عليه وسَمَّا مَلَ مَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يُعْمَالِهِ عِنْ وَعَلَى خِهِ آذَرَ مَسِرَةً وَعَبَلَ فَيهِوْلِ لَهُ أَمِنْ أَفْلَ مِنْ مَا يَعْمِ العَبِمِةِ وَعَلَى خِهِ آذَرُ مَسِرَةً وَعَبَلَ فَيهُوْلِ لَهُ أَمِنْ أَفْلَ مِنْ مَا نَعْضِيْ فَيْمُولُ الْهُوهُ فالْبُومُ لِالْعَصِيلَ فَيُولُ الرَّهِيمُ مَارِبِ إِلَّا وَعَانَيْ الْمُ خِزِينَ يُومُ يُسْتَوْنَ وَأُيْحِ زِيكُ خَزِيَ لِأَنْكَا كُلُومَ أَيْقُولَ اللَّهُ تَعَاكَلَيْمَ مَا اكُنَّةُ عَلَاكَ افِينَ مُنْقَالَ عَالَى عِلَى عَلَيْكَ مِنْفُلُولُ الْعَلَيْكَ عَنْظُمُ الْوَالْفَقِيلِينَ الْ

عواكليم

にろいていたから

المُ اللَّهُ اللَّ وَلُهِ اللَّهِ الللَّل عَلَّرِنُ لِسَعَنَهُمْ فَالَهِ خَلِلْبِي صَلِيلِهِ عَلَيهِ وَسَلُو الْبُيْتُ فَوْجَدُ فِيهِ صُوْلَ الْجِيمَ وُصُورُهُ مُرْيِمُ فِعَالَالُمَا لَهُمْ فَقَلْ بِمِعْوا اللَّهِ مِلْهُ لِإِنْدُولُ مِثَّا فِدِصُورٌ أَهُ هُوَّالْبِهِيمُ مُعُودُ فَالْهُ لِيسْمُفْتِمُ ٥ حِسَّنَا البَهِيمُ بِنِ مُسِيَّامًا هِشَالْمُعَنْ معمر عنا أبوب عن عب مدة عنا أب عما سويضا لله عنما أنا لبن صلى المقليد وسلالله المالك والمنت لومنة للمراق المجيت والكاميم واسمعيا عليها اللُّهُ بُلِيكِمَا الاذكامُ فَفَاكَ قَانَلَهُ مُواللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ فَصَمَّا الإَزْكَامِ فَكُمُ مرساً ارْغَيْرِ الله عَمَى مِن تعديد عَبُدُ اللهِ عَلَا حِدى تعديدُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال المريخ الماه فريرة رضل تشرّغتْهُ فالقبّران المريخ المايية من أثّ مُراكنا سِرْقَ لَافْنَاهُمْ \* إِلَيْ عَلَيْهِ هُورِيّةَ رَضَلِ تَشْرُعُنْهُ فَالْقِبْرِانِ مِنْ السِّرِيّةِ مِنْ السّرِيّةِ اللّهِ مِنْ الْم مُنْ لُوْ الْبُرْمُ مِنَا لَمُنَاكِكُ مَلْ يُوسُفُ بَيْ لِيَةَ ابْنُ بَيِي اللّهَ ابْنِ بَيْ اللّهِ ابْنِ خَلب لِللّهُ المُؤَلِّدُ مِنْ اللهُ اللهُ فَالَ فَهِنَّ عَادِنَ العَرَبِ تَسَالُونَ خَيْدُ فِي مُنْ الْكُوفَا الْمُعَلِّ المُعْ للاسلام الإ ا فَيْ هُوا كَل ابواسامة ومعمّر عزع بما لله عن سَعيد عن العمين المُن المُن عَلِيْهِ وَسَمَ فَ حَدَّمَا مُوَةً لِي السَّبِيلُ عَوْفُ المُورِجَّةِ وِي مَسْمُونُ الله عَنْهُ عَالَى كَالِ مَوْلُ لِعَمِي السَّعَلِيهِ وَمَا أَنَّا فِي لِللَّهِ لَهُ أَبَّا كِنَ فَأَيْتَ المُخْطِونِ إِلَا الْمَادُ أَذِي رُأْسَهُ طُولًا وَإِنَّهُ الرَّهِيمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحَد الأربع سررها النفر اما ابن عون عن مجاعدا مدنيم أبن عار سخاله سعنها

مَا يُرَا

وَذَكُونُوا أَوْ الدَّجَالُ مِنْ عَيْنِيهِ مَلْتُوبُ كَافِنُ أَوْكَ قَدَ فَالْكَيْمِ ولَكِنَّهُ فَالَاللَّا الْمِعِمُ فَاضْرُوا الْمَصَاحِبَ أَمْرُوا مَا مُسَى لَحَبُنُ الْمُا وَلَكِنَّهُ فَالَاللَّا الْمِعِمُ فَاضْرُوا الْمَصَاحِبَ أَمْرُوا مَّا مُسَى لَحَبُنُ الْمُا مَمَالُحَيِّرَ مُعْفَلُومِ مُعَنَّلِهِ فَا فَانْظُرُ الْمِدَّالَةِ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ مدة نصيب منوية أنعب الضرالة بين عن النادع المناعب عن المناعب المناطقة المن هُرَيَّةِ وَضِي لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَالَ سَوُلُ لِللَّهِ صَالِله عَلَيْهِ وَسَلِم إِذْ مَنْ اللَّهِ الشَّكُوكُ المَّدُونِ حَدَثُ البُولِهِ إِن المُسْتَعِبْثُ عَ أَبُوالْرَادِ المَّلَكُ َّالْمَانِ فَيْرُطْ لِيَّالِكُمْ ثِنَاكِ لِنَاكِ لِنَاكِ لَنَاكِ لَوْ الْمُؤْمِنِيِّ لَا لَكُوْ الْمُؤْمِنِيِّ عملُن عَمِّرِوعُن لِيسَانَةَ مناسِيدُن أَنْ لِيدَ الْعَيِينَ الْأَنْ فَعَلَيْهِ فَالْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَ الْمَرِيجَدِيرُ مُنْ إِلْمِوْرِعَنْ لِغُوْبَ عَنْ مُعِيدًا لِمُعَنِّى فَالْقَالَ الْمُوفِّلِينَ فَالْقَالَ الْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوفِينِ فَي الْمُعَلِّينَ فَالْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفِينِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفَالِينَ فَالْفِينِينَ وَمِنْ الْمُعِينِ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَي الْمُعَلِينِ فَي مَنْ الْمُعِينِ فَي الْمُعَلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعَلِينِ فَي الْمُعَلِينِ فَي الْمُعَلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعِلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي مُنْ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي مِنْ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي مُنْ الْمُعْلِينِ فَي الْمُعِلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعْلِينِ فَالْمِنْ وَالْمُعِلِي فَي الْمُعْلِينِ فَي الْمُعِلِي فَي الْمُعْلِينِ فَي مُعْلِي الْمُعِلِي فَي مُعْلِينِ الْمُعِلِي فَالْمِنْ عَلْمِينِ فَي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمُعْلِينِ فَي الْمِنْ الْمُعِلِي فَي مُعْلِينِ فَي مُعْلِينِ الْمُعِلِي فَالْمِنْ عَلِي الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمِنْ الْمُعِينِ وَالْمُعِلِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ صَلى الله عَليه وَسُمْ لِم يَكْنِ الْمُهُمُ مُنْ الْمُنْاتُ وَحِينُ الْمُنْكِمُ الْمُعْمَالِ الْمُنْكِ عَدُنا جِمَّادُ بِنَ نَدِي عَزَالُةِ بَعَنَ عَالَمُ عَالَى عَالَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَمَ ع مَا الْجِمَّادُ بِنَ نَدِي عَزَالُةِ بَعَنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لريكنة ابر في مُوعلِهِ السَّلَامُ الاَسْكَامُ الاَسْكَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ السَّامُ اللَّهُ مُلاَّتُ كَنِّزِ إِنَّ يَسْتَرَجُهُ أَنَّ فِي ذَالِيالُهُ عَرْوَجُلُ وَلَهُ إِنْ سَعِيمُ وَنُولُهُ ۚ كُنْ فِلَهُ عَلَيْ كَالْمُوسُمِّلُنَا وَالْمِيْرَا الْفَا دَاتَ يَوْمِ وَسُارَهُ إِذَا يُعَلِي مَا يَعِلَمُ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاتَ يَوْمِ وَسُارَهُ إِذَا يُعْلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال معة امرأة أمن أُحْسِرَ النَّاسِ في سَرِّدِ إِنْ اللَّهِ مَنَالَةً عَنْهَا فَعَالَمَنْ هَافِي فَالَّ وَيُعِلِي اللَّهِ مِنْ الْعَالَمِنْ النَّاسِ فِي السَّلِيدِ فَسَالَةً عَنْهَا فَعَالَمَنْ هَافِي فَالْ - و به الله البرسط و يعالم الأصفر المنظم ال

تُوْتُنَا وَلَهُ ٱللَّهَ عَنْ أَغِنَا مِنْ لَهَا أُواتَدُ فَغَالَ أُدْعِلِهِ لِللَّهِ إِلَّهُ أَضْرُكِ وَلِعَتْ الْلِلْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّ لْأَخْلُهُا لِهَا كُنَّ مُا أَنَّهُ وَهُوَ فَأَيْرِ لِيُهِلِّي فَا وَمَّا بِيهِ مُنْهِمٍ فَالْتُرْدَ اللَّهُ كَيك الصَّافِها والفَلِحِرِينَ بِخْنِ وَأَخْدَمُ هَاجَ فَالَ اللهِ هُرَيْقٌ فِلْكَ اللهِ مِنْ أَبْحِ مَا ا المُمَارِّ وَحَدَّنَا عُبِيْنَا لِهُ بِن مُوسَى المِابِنُ لَكِيرِ عَنْهُ المِابِنُ جُبِعِ عَظِيرٌ مِنْ عَنْ مِن مِن مِن اللَّهِ عَلَى مُرْسُورِ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَنِيا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله والسَّالُ وَنَعُ وَ قَالَاكُ أَنْ يَعَلَّمُ الْمُعِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ مَا السَّلَامُ لَا مُنْ ا مَّالِيَّةُ عَالَمَ عَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل رِصُولِهِ عَنْهُ فَالَ لَمَا تُرَكُّ الْدِينَ امْنُوا وَكُمَّ يَلِيسُوا إِيمَا نُهُمْ يُطْلِّهُ وَلَنَاماً وَسُولَالِهِ الْانظْ لِمُنْفَدَهُ فَاللِيكَ مَا نَفُولُونَ لَمْ يُلْسِفُ الْمِانُمُ مِظْلُولِسِوْكَ وُلُونِسُمُوا الْيَوْلِ الْعَنْ لِيَهْ بِمِوا ابْنِي لا تُشْرِكُ فَإِلِقَهِ إِنِ السِّرِكَ الْعُلْمُ عَظِيمُ - بَنْ فُونُ النَّهُ لَانْ عُلْمُ المُثِّي حَلَيْ السَّوْنُ مِنْ المُجْمِيم الناس المواسا مدعن إلى حيات عن إلى المعالم الم الله المرابعة المراب الأولين في المستعدد واحد فيسمه مم الدّاع فَينْفِذ هُ وَالْمِيمَا وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي المُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ عَنْفُولُهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنَانِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلْمِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّا عَلِي عَلَّانِي اللَّهِ عَلَّالِي اللَّهِ عَلَّهِ عَلَّا عَلَّا التُمْرُضَهُ وَلَكُونَ الشَّفَاعَ فَيُلُونَ الْمِيرِفَقِولُونَ أَنتَ بَيِّ السَّخِلِيدُ

مَنَ الْأُ رَضِ الشِّعَ لِنَا إِلَيْ لِمِنْ فَيقُولُ وَلَكُوكِ زِيَاتُهِ نَفْسَى فَشِي فَلْمِي الْفَهِ اِلَيْوْسِيَّا بِعَهُ السَّرِّعِزَ الْمِنْ عَزَالِمِنِي عَلَيْهِ وَسَلَمٍ لَ حِسَلِيهِ الْمُوسِيِّةِ الْمُ عَيِراللهُ ٢ وهُبُ بُنْ جَبِرِعَنَ إِيهِ عَلَيْ أَيْوَ عَنْ عَيْلِاللهِ بُنْ يَعْدِلِ فَعِيرِ عَنْ اللهِ عنا بزعا برصي للسعنة عن المني صلى السعليه وسلم كال من حمو الله أعراب لُوكَ انْهَا عِبَتُ لِكَانَ نُعْزَمُ عِينًا مَعِينًا فَالْانْصَارِيُ حَدِينًا الْمُحْبَرُ ڵڡٲڮؽ۫ڕؖڹؙٛٚڪؿٚؠۣۼۣڮڗؾ۬ؽقاڵٳڣٷۼؖؿ۠ڹٞڗؙڹٳۑۺڵؠٙۯؘڂۿؚ؈ٛۼٙڛؘؽ<sup>ڲ</sup>ڔ جُبْرٍ فِغَالَهُاهِ كُلِدَاحَتَرِي ابْءَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ وفي ضعه مهاشة لريضة نرعاً بصالبه في وباسها اسمال وه عَبُ السِّرِ فَحُمَّرٍ عَبِدُ الرَّنَاقِ المَعْمَرُ عَنْ أَوْبِ السَّحِيدَ إِنْ وَكَشْرِ مُنْ ابن الفَلْكِ بن يُ وَدَاعِهُ بِنِيلَ جِيدُهُمُ الْحِيلُ الْحَلَّمُ عَلِيدٍ بِنِي مِنْ أَنْ أَلَّا الْمَالِيدِ بن فِي اللَّهِ اللَّ ا بُرْعِياسِ لِوَّلُ مَا إِنَّكُنُ النِسْنَا فِي الْمِنْطَقِيِّينِ مِنْ الْمِنْلِينِ الْمِنْلُونِ مِنْ الْبُرِينِ الْمُنْلِكِينِ الْمِنْسِلِينِ الْمِنْطَقِينِ الْمِنْطَقِينِ مِنْ الْمِنْلِينِ الْمُنْلِثِينِ الْمِن الْبُرِينِ الْمُنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْ لِنْحُفِيْ الْخُرِهَا عَلَى اللَّهُ مُرْعَا لِهَا الرَّهِيمُ وَيَأْنِيهَا الْسَمِّدِ لَكُنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ا حَقِّ صَعَمُ اعِنْدَ الْمِيْتِ عِنْدُ دَوْمِ وَقَقَ نُعْرَمِ فَإِنَّا الْمُعْلِيِّ فِي الْمُعْلِيِّ لِلْمُ مت كيومين الحدوليس ما ما وصعما ما الله وصع على الما فيه مُرُورُ وَسِقًا \* مِيْدِمًا \* نَوْ فَعَيَّى بِهِيْرُومُنْظَيِّنَا فَبُعَنْهُ إِلَى الْمُعَلِّنَا فَبُعَنْهُ إِلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لِللللَّا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّالِ فَاللَّاللَّ فَاللَّالِ فَاللَّلَّا لِل ابِهِيمُلُيْنَ لَمْ لَهُ وَتُسْتَرَكُنَا لِعِلَا الْوَادِي لَذِي لَيْنِ مِلْ أَنْ فَكُلْ عَلَيْنَا عَنَّاكَ لُهُ ذَلِكَ مِرَادًا وَجَعَلَ لَا يَكِنَّفُ إِلِيهِا نقَاكَ اللهِ الذِّي المَّلَّا أَلَّا

مُوْقَالُتُ إِدًّا لَانْفُسِّفُنَا لَيْرَكِعَتْ فَانْطَلَقَ ابِيَصِيرُحَتَّى وَاكَا نَحِنَا لَلْتِيَّةِ تُلْكِبُرُوْنُهُ إِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِوالْبَيْتَ تَمْرِدَعَالِهِنْ آدَالْكِهَاتِ وَرَفَع الْمِرْفَالُ لَكِبِّرِ إِنِّالُّسُكُنْ مُنْ دُبِينِي فِوادٍ غَبْرِ ذِي نُرْعٍ جِي لَغِ لِشَكُونَ عند لِلْكَالِم يُحْكِلُنْ الْمُرَاسَمِعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَعِيلَ وَلَشَّرَبُ مِنْ لِكَ الْمَارِجَةِ لَذَا نَفِلْ مَا فِي السَّعَا بَعَطِيشَةُ وَعَطِشَ الْبُهُا وَجَعَلَتْ سَظُّرُ إلَيْهِ بَبُورِ اوَ لَيَلَّجُو فَإِنْطَلَفَتْ وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عَلَيْهِ مُاستَفِيلُتِ الْوَادِيَّ فَلُومَ لَيْرَى إِجُدًا فَلَهْ مِنْ أَحَدًا فَسَطَتْ مِنَ الصَّفَ مُخَافُ البَعْتِ الْوَادِيُ رَفَعَتْ طُرْفَ دِنْعِهَا مُسْتَتَ سَعَ الْإِسَانِ لِجُهُوْدِ وَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَا مَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلَّ عَرَكَا كَالُمْ اللَّهِ لُأُحِمًّا فَهُولَتْ ذَلِكَ سَبِعَ مُرَّاتٍ قال ابن عَبَاسٍ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَسِهُم اللِّيْكِ مَنْ صُوبًا لِعَالَتُ مُنَا أَشُرُفَتْ عَلَى الْمُرْوَةِ مَعَنْ صُوبًا فَعَالَتْ صِهُ تَوْيِك فُنِهَا تُرْلَمُهُنَّ فَتُمَعِنَّ أَيْسًا فَفَاكُ قَلْ النَّمِينَ انْكَا كَعِنْدَكَ غُوَّانِهُ فَاكِذَا إلىاللا عِنْدَمُ مُوضِعِ زَمْرَمُ فَيُحِتُ بِعَقِيهِ اوْقَالَ جَنَا إِجِوْ حَتَى ظَهُمُ المَا أَجْعَكُ المُرْضَا وَتَعْلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي عَلَّمْ اللَّهِ فِي عَلَّمْ اللَّهِ مُولَدِينًا وهُوكَ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا المُعَافِرَاتُ عَالَانِ عَبَارِي كَالنبي على الله عليه وَمَا مُرْجَمُ اللهُ أَمَّا سَمَعِيلَ لَكُ المُنْ الْمُورِدُ اللَّهُ اللّ وَالْمِينِ وَلِيهُا مِنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ إِ

هَذَالنَّالُمُ وَأُبُوهُ وَأُنَّالَهُ لَا يُشِيِّرُأُهُ لَهُ وَكَانَ الْبَيْنُ مِنْ فِعًا مِلْأَنْقٍ ڪاڵٳؘؠؽۅؘڶ۫ؾؠۅٳڶۺؙۑؗۏڬڡؘڶؙڂڹٛۼؿؠؽۄۊۺؖٵڸۄڹڰٵؾ۫ۘڷۮؘڵػ<sup>ڎ</sup>۪ٚؽؖڗؘؙ بهر فقة دُمْزِجْ فُرِ واهل سُرِّتِ مِنْجُهُ فُرُونِتِيل مِنْ طَرِيق الْمَاتِ الْمَاتِينَ الْمَاتِينَ وْلِسْفَلَصُّلَةَ فَالْوُّ الْطَبَّيِّ مُا عَلِيقًا فَقَالُوْ الرَّسُونُ هَذَا الطَّآيِّ لِيُدُونُ عَيَى ﴿ كُونْدُنَا بِعِكَذَا ٱلْوَادِي وَمَا بِنِهِمَا ثُنَانِسَكُوا جِرِيًّا اوجَرِيِّسْ فادَاهُمْ اللَّهُ مَوْنُونِ مَانَتْ بَرُوهُ وِلَلَّاءُ فَأَمِّلُوْا قَالَ لَهُ أُمُّ اسْمَعِيلَ عِنَا لَمَاءُ نِفَ الْوَا أَنَّا ذَيْنَ كَ 'اَنْ خَرِلَعِنْدَكِ فَعَالَتَّ خِيمٌ ولَكِنْ لِاَحِقَ كُمُ مِنْ إِلَمَاءِ قَالُوا نَعْمُ وَالْمِنْ عَبَاسِ كَاللَّهُ صَلَّى لِعَمَلِيهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى ذِلْكُ أُمُّولُ مَعِيلَ وَهُيَ خِبُ أَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ وَاسِلُوْ ٓ الْكِلْمِلِمِوْمُ صَلَىٰ الْمُعْمُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُ وَاسِلُوْ ٓ الْكِلْمِلِمِوْمُ صَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الغُكُمُ وَتَعَلَّمُ العَرِبَيَةِ مِنْهُمْ وَأَنْسَهُمْ وَأَنْجَهُمْ حِنَ يَتَ عَلَّا ادبَكَ روجي أمَلَ ةً منهم ومانت أمر اسميرك في أ برهير يُقِل مَا سَدِج اسميلُ وي المرابع المر يُطَانِعُ تَوْكَتُهُ فَلَوْ يَجِدُ المِمْدِلُ وَسُأَلُ امْ التَّهُ عَنْدُ فَعَالَتُ حَجَّهُ الْكِي مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَا ذَا تَبِيَّا وَ فَرَيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَوْكِيلَهُ لَيْتُ يَرْعَتُ مَّا مَا لِيَعْلَى الْمَا اسميان كالمناشقية فالكفائع لم براجرة كالمعرف المستعددة فَ النَّاعَكُ فَأَخْبَيُّهُ وَسُأَلِي يَنْ عَيْشَا فَأَخْبَرِنَهُ أَنَا فَيْ وَسُلِّهُ مَا لِنَاعَكُ فَأَخْبَيُهُ وَسُأَلِي يَنْ عَيشَا فَأَخْبَرِنَهُ أَنَا فَيْ وَسُلِّهُ فَالْغَفَالْوْصَا لِكِينِي قَالْتَ فَعُواْمُرَيِّ أَنْ فَرَانْعَلِيكَ السَّلَامُ وَتَعَلِّكُ الْعَلَا

عَبُنَهُ إِلِكَ قَالَ ذَاكِ إِنِّي وَ قَلْ أُمْرَيِي أَنْ أَفَارِ قَكِ الْحِيقِياهِ إِلَى وَظُلَقَهَا لِنُقَحَ مِنْهُ وَّلُوْرَى فَلَبِثَ عَهِمْ الرِّهِ بِيرَقِمَانَا اللهُ شَرِانًا هُورِيُولُ فَلَمْ يَحِكُ فَخُل المُرْاضِوفُ مَنْ أَلْمَاعِنَهُ وَعَالَتَ خُرِجَ يُنْبَغِينَا قَالَ كَيْفَ انتُمْ وَسَالْهَاعَنْ عُلِيْمٌ فِصِينهم وْفَالدٌ جِنْ جِنْ بِينِ وَسَعَةٍ وَالتَّنْ عَلَى لِلَّهِ فِقَالَ مَا طَعَالَكُمْ النالا فَهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيُّ أَلَمَا مُقَالِلاً هُمِّمارِكَ لَهُ مُنْ اللَّهِ وَاللَّامُ فَاللَّهِ مُكَالِهِ عَلَيهِ وَسَلِم وَلَم يَكُنْ لَهُمْ مُومَدِيدٍ جَبُّ وَلُوكَ اَنْ لَهُمْ لَدُعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا فِي لَوْاعِلَهِمَا اجْدُ بُغَيْرِ مُنْ قَالَ لَا لُولُولُ فِي الْفَا فَا الْفَا ذِدَا جَأَهُ نُوْجِلُ فَأَوْرُ يُعَلِيهِ السِّلْأُمُ وَمُرِيدًا نَ شُيِّتَ عَسَّةً بأَبِوفَلَمَّا جَأَ السميلُ فَالْهُ لَانَا كُمْ مِنْ لَهِ وَالدِّنْ فَعُمِ إِنَّا فَأَنَّ عِنْ فَعَلَّهُ وَالْفَيْ عَلَيْهُ وَمَنَّا لِن عنك فَاتُحْبُرُتُهُ فَسَالَهُ حَرِيقًا عَشِينًا فَأَحْبُرُتُهُ أَنَّ أَجْيِرٍ قَالَفِا وَصَالِكِ بَشِّي والسَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَامُ وَكُلِّمُكُ أَنْ شُكِّبَتْ عَنْدُ بَالِكَ قالَ وَالْوَالِي قَائَتُوا الْعَسَاءُ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الْمُنْكَاكِ مُولِيَتُ عَنَّمُ مَا شَاءُ اللَّهِ مُرْجِيًّ إِنْ فَكُ فَلِكُ وَاسْتَعِيلُ فِي مِنْ لِلْأَلَهُ لَكِتَ دُوْجَةٍ قَرِيبًا مِنْ فَمَ اللَّهُ وَلَمَّا وَأَهُ فَارُالْيِهِ فَصَنَعَاكَما نَصِنَعُ الوَالِدُ مالولدِ وَالولدُ بالوَالِدِ مَرْةَ لِيااسِمَعِيلُ إِنَّ اللهُ بُخِنُا مِنْ كَا ضَمَّعُ مَا اسرَكَ رُبُّكَ قَلَ وَنَجْسِبُنِي قَلَ وَأَجْدُنُكَ ثَالَهُ ۖ المن الله المنابية والمناكر الكارك المستعدة المرتبع والماح وها قال فينكذلك رنعاالقواعدم للمتت فبعكل مجداياتي ملججارة كالمهيم كنني

حَىٰ ذَا الْنَغَ البِّنَا كُمَّا لِهِي فَالْمَا الْجِي فَوَضَعَهُ لَهُ فَعَالُمْ عَلَيْهِ وَهُوَيُكِنَّ وَالْمُعَالُ بُنَاوِلُهُ الْجَارَةَ وَهُمَا لَقُوْلَانِ رَبِّنَا فَنَهْلِ مِنَّا إِنْكُ أَنْتَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ فَالْ ۼڬ ينِيَّانِجَ بَعُنُا إِجِنَا كِيْتِ وَهُمَّا يَفُولُانِ رَبِّا لَفَيَّلُ مِا اللَّاتَ المِيمِيُ العِلَمُ ٥ حِكَتْنَاعِمُ لِللهِ بْنَ مُحْمَّدٍ ٤ ابُوعًا مِرِعْبْ الْمَاكِ بْنَعْسِ فالمالب لورك فرمن فالمع وصشر بزكشر وتسميد وسير بحب يرعل في المالية الله عَهُما مالَكِ الله الله المُعْمِرُ أَسْنَ المِفْمِيرُ وَأَسْنَ الْعِلْمِ مَا كَانَ خُرِجُ مَا سَعَيلَ وَأَفِي اسمَعِيلَ وَمَعْهُ مُنَّةً فِيهَامَا الْمُخْتَالُهُ أَمْ اسمَعِيلُ مِنْ مَنْ السَّنَةُ فَيُلِيْلُ أَنْ عَلَصِيبًهُ النَّهِ قُلِهُ مَرْتُ فَ فُوضَعُهُما جَتَ دُوْجِةٍ فُرْدِجَ الرَّهِ مِلْ الْعَلَامُ الْأَيْدُ مِي من من المُعَوِّلُ مَن المُعَوِّلُ مَن المُعَوِّلُ مَن المُعَمِّلُ المُعِيمُ الْمَنْ لِمُنْ الْمُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِي المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ الْمُعِمِلِ المُعِلَّ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ قَالَ إِلَيْا هِ قَالَ دُحْنِينَ مِا فِيهَ فَالْحَجَتُ خِعَلَتْ أَشَرَهُ مِنَ الشَّنَّةَ وَمِيا كُنُهُاعَيْ مِبْدِيهَا حَتَّى كُمَّا فَيُهِالْكُ فَكَتْ لُوْ دَهَبْ نَظَرْتُ لَعِلَى الْمِنْ إِلَيْ قَالَفِنُهُتُ فَشَعِلَتِ الصَّفَا فَنَظَرْتُ وَنَظَرَتْ هَلْ يُحْرِثُ اجَدًّا فَلَمْرَجٌ فَكَ اللَّهُ عِنْ الْوَادِي سَعَتْ وَأُنْتِ الْمُرْوَةَ فَفَعَكَتْ ذَلِكُ اشْوَاطًا ثُمُّ فَالْتُ دَهُنْ فَظَرْتْ مَا فَعَلَ تُعَبِّىٰ لِصَبِّى فَلَعَبَتْ فَاذَا هُو عَلَى الْهِ كَالْهُ لِمُنْكُمْ للوَّةِ وَالْمُنْ الْمُنْ عَالَمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِنِينِ فَظُرْتُ لَكِلِّ أَصُّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الصَّعَا فَنَظَةٌ وَنَطَنَّ فَلَمْ خِسَّاجُهُ الْحَيَّاكُمْ "سَبْعًا نَّرَوَالَتْ لُوْدَهِ الْ فَنَظُنُ مَا نَعُ لَا فَهِ إِنَّا هِي مُنْ وَنَقَالُنْ أَغِنُّ إِنَّ كُنْ مُنْ لَا إِنْ كُنْ مُنْ لَا إِنَّا ا

بر كُنْ فَغَالَ بِعَقِيهِ وَهَلَذَا وَعَمَزَ عَقِيهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَالْبِنْقَ لِلَّمَاءُ فَلْفِشْ أَمْرًا سَمُعِيلَ فَعَكَ يُحْفِنُ فَالدَفْ البوالقَسِم كالمعملية وسلم لُونُ كُنَّهُ كُانَ اللَّهُ وَظَاهِمًا قَالَ فِحَدَكُ تُشْهُ مِمْ لِللَّا وَيُدِذُ لُكُنُا عَلَى لِيمَا فُكُّ ناسُّ مِنْ جُنهُ مِينُطِن لَوَادِي فاذَ الْمُدْيِطِيْنِ كَأَيْمُ الْكُرُوا ذَاكَ وَفَالْوَا بِيُونُ الطِّيْرِ إِلِا عَكِيمًا مِ فَيَعِنْوُ السَّوْلِمِ فَنظَرَ فِاذًا هُمْ بِالمَا وَفَانَاهُمْ فَاجَرَهُمْ واللها نَفِالَوْا مِيَا أَمْراسمعيلَ فَاذَيْنَ لَنَا انْكُونَ مَكِكِ اوِنَسَكُنَ مَعَكِ فَلَغَ بِمَا فِيهِمُ مُنَاهٌ فَالَمْ اللَّهُ لَبُهَا لا بِرَهِ بِعَرَضَا كُنَّا فِي مُظِلِعٌ تَرِيدُ عَالَ فِهَا وَصَلَمُ لأَهُل الكَبْرَاسَمَ إِلْ فَالدِ ٱمْرَأْتُهُ دَهَبَ يَصِيْدُ قَالَ فُولِ لَهُ ادَاتَجَا عَيْرِعَتَ مَا المُنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّبُ ذَاكِ فَا ذَهِمَى لَيَأُهُ لِلَّكِ فَالَّهُ مَّا لَهُ لَكُمْ اللَّهُ الفَّاكِلُّهُ هِلِهِ الْمُظَلِّعُ مِّرَكِةً وَالْهَا وَفَالَ الْمُعِيلُ وَفَالَةِ الْمُرَاتُ وُهَا مُسْبِينُ فَعَالَنْ أَلَا نِزاك مَظْعَمُ وَلَشْتِ فَعَالَ وَمَاطَعا مَلْمُ وَمَا سَاكِمُ وَلَتْ طَعَانُكَ اللَّهِ وَشَرَّابِهَا المَّا وَأَلَى اللَّهُمَّ مِارِكُ لَهُمْ فِي طَعَامِمُ وَشَرَابِهِم وَلَهُمَّاك الوالقسيم صلى لله عليه وسلم سركة بدعوة الرجائية قال فرندكا لاسرهم فغاك المعلوان مُطَلِعُ مِنَّ لَتِي كَتَا مُوَافِقَ اسْمَعِيلُ مِنْ وَزَا وَمُومِ لِيقَالُ أَنْا لَكُونَ مُعَالِياً المَعِيدِ لَ إِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَبْنِي لَهُ بُدِينًا عَالَا لِمِع رَبِّكَ قَالِكَ هُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وللمركذان فوينغ عكيدة فالناذا افعل أوجا فآل فقاما فجعل مرضيم أَيْ فَاسْمَعِيلَ بْنِا وِلَهُ الْجِجَارَةَ وَيَتُولان رَبِّنَا مْنَةَ لِصِنا امْكُ أَنتَ السِّيمُ العليمُ

قَالَحَقَّادِتُنغَ البِنَّانُ صَعُفُ الشَّيْعُ عَلَىٰ اللَّهِجَارَةِ فَفَا مُ عَلَى جِبِرالمَّتَ الْمُ مَعَلَيْناوِلُهُ الْجِبَارَةَ وَيَفُوكَمْ رَبِّ الْفَبْرَلْثَ اللَّا إِنَّ المَّقِيمُ الْعَلَيْمُ ٥٥٠ مؤسى بُن سَعِيلَ عَبُدُ الوَاحِدِ عالاعِمَشْ عالمِعِم السَّيميُّ عزاب و المعسَّرِ مُرِدُ تَضَالِهُ عَنْهُ قَالِمًا مُنْ مِنْ لِللَّهِ إِنْ مُنْ فِي إِنْ مُنْ فَالْمُنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الحَوْرُونَ الْمُعَانِّقُ أَيِّ مَا لَا لَا تَعْمَى عُلْثُ كُمْ بِينِهَا فَاللَّا لِعَبُونَ سَنَّةً عَلَيْهِمَ مَا مُورُونَ الْمُعَانِّقُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَدْرَكُكُ الصَّلَاةُ بَيْنُ تُقَلِّهُ فَإِنَّا لِفَضْلُ فِي فِي مِنْ اعْبُلُاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ عَنَالَكُ عَنْ مِنْ الْعُصِيْرِ فَي لَلْمُ لِلْمِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللّ الهِ سَالِسِ عَلَيهِ وَسَلَمُ طَلَعٌ لَهُ أَنْ فَأَلُ مُنَّاجًا لَتَّالَ مَنَاجَاتُ فَيْنَا وَجِبُّهُ اللهِ ابه يرجُّ مُرمَكَة وَاجْلَاثِ مِرْمَا يُسْكُلُ يَسْهَارُوا مُعَمِّلًا فَعَالِيَّةً مِنْ يُعْتِ المنى على الله عليه وتسكم ف حِدَثُ اعْبُدُ اللهِ بْنِي نُوسُفَ أَمَا مُاللُّ عَنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عنَا لِمُ بِعَبْلِلْهِ اللَّهِ لِي لِل احْسَرَعَبُاللَّهِ نَصُرَعِ عَالَيْهَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ زدج البي صلى عليه وسلم از سول اله صلى اله عليه وسُمُ مَا كَالْمَرْتُرُكُ الْ فَوْمَكِ بَنُوا الْعَجِبَةُ افْضُهُ الْعَرِيقُ الْعِدِابِ فِيمِ وَفُلْتُ بَالْ وَلَا لِللَّهِ الْارْدَافُ عَلَقِوْاعِدِابِهِ مِبْرُولُ لُوكَا حَلَانًا نُ قَوْمِكِ الصَّفِي فَعَالَ عَبُدُ اللهِ نُعْمَدُ الأن كانت عايشة ميت هَذَا مِن سَوِل لَسِ صَلى اللهِ عَلى يوسَلُم مَا الْحَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا الْحَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا الْحَيْنَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا مِنْ سَوِلُ لِللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا الْحَيْنَ عِنْهِ اللهِ الرَّكُنْيْنِ اللَّذِيْنَ لِمِسَانِلِ مِحْوِللاً أَنَّ الْبَيْتَ لِمُرْمُنِيَّ مِعَالِمَ وَالْكِلَّ أَنْ لَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الْفِيلِ عِلَيْهِ اللهِ أَنَّ الْبَيْتَ لِمُرْمُنِيَّ مِنْ عَلَيْهِ عِلْ المُعِيْلُعُدُونِ عَجِدِنِ لِي إِلَيْ وَجِلْنَاعُهُ لِللَّهُ مِنْ فِيمُ الْمَالِكَ عَيْلِهِ

لمتحد

أبراك كرين محمد كرع مفروين خفرع كالبدوع عكم وبرسيكيم الأرقي الجري المُوجَيُولِ السَّاعِدِيُ رَضَى لَهُ عَنَّهُ أَنْهُمْ فَالَّوْ أَيَا يَسُولُ لَشِّولَيْفَ نُصُلِّعَ عَلَيْكَ فَغَا رسول السمل السقلية وكالم وكالمالم مكل عَلَى عَلَى المالة وكَالْمُ المالة وكالمالة وكالمالمالة وكالمالة مُنْتُ عَلَىٰ لُلِهِ مِهِ مِرْوَمَا رِكَ عَلَى عِمَدٍ وَاذْوَاجِهِ وَنُدْسِتِهِ كَا مَا رَكْتَ عِلَى آكِ بهيم أنك مَرِينُ عَمَدُ ﴿ جِدِهَا قُيْسُ مِنْ عَفْصٍ وَمُوسَى بِنَ سَمِعِيلُ عَالِا ﴾ عَبُالْوَاحِدُبُنْ عَالِمِ قُرِينَا لَمُ الْمُرْثِنُ مَالِوالْمُكَانِينَ عَبُدُلِسِينَ عَبُدُلِسِينَ مُعَعَبُلُالِهِنِّ رُاءُكِنُكُ فِأَلَ لَقِيهُ كَمْ بُنْ عُبُنَ فَقَالِ لِالْفِيهِ لِكَ مِن يُسمِعَهُمَّا مزالسي كلاسه عليه وسئم فغلث بكي فأغركالي فقاك سأآنا وسؤلانة صلى السعلير تُسْمُ مِعلْنَا مَا رَسُولِ اللَّهِ كُمُنَا لِعلاةُ عُلِّيكُمْ المَلَالِمُيْتِ قَا زَاللَّهُ قَدْ عُلَّمَا كَيفَ لَيْم فُالفُولُوااللهُ مُرصَلَّعِا تَعِيرُوعَكِلَ عَجُورٍ كَاصَّلِتَ عَلَى جَمِيمَ وَعَلِي ٓ لِ الرَّفِيمِ الأَن حَيك تَجِينُ اللَّهُ وَمَا رِكَ عَلَيْحُ وَعَلَى آلْبُحُدِ مَا باركَ عَلَى مَدِيمَ وَعَلَى ٓ الرَّهِم إِنِّكَ حَمِيلُ بِحِينُ نَ حِبَ لَمُنا عَمْنُ بُنِ الصَّبِهُ مَا حَرِيزُ عَنْ مُصُورٍ عَنِ اللَّهَا لَكِ فن عيدين جُنْ وعُن رَعَا يرضَ اللهُ عَنْ مَا فَا لَكَ أَنَ البَيْنَ عَلَى السَّالِمُ عَلَى السَّالِمُ عَلَى السَّالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا يعودُ الجُسُن وَالْحُسُن وَيَعُولُ اللَّهِ كُلَّكَ أَنْ يُعِوِّدُ مِمَّا إِسْمِهِ إِلَّا الْمُحِلِّ عُوْدُ جَمَّا سَالِيَّةِ النَّامَةُ مَنْ الشِّيطَانِ وَهَامَهُ وَمَنْ أَعْمِنْ لَا مَّهُ . فَوْلَهِ عَرَوجَلَّ وَسِيْهُ مُرَعَنْ صَيْفِ ابْرِضِيَر ا دَحَلُوا عَلَيْهُ الإبةُ لاَنْوَجُلْ لِاَ يَخْفُ قُولُهُ وَلَكُ لِيُظْمُنُنَّ قَلِيْ مِنْ الْجِدْبُ صَالِحٍ

CAN STANTON

حسنا اين وه باخبري يُون عِنا بن أب أب عناب كمة برع بوالحرن الم احَقُّ الشَّلِ مِن المُهِمُ اذْ فَالْ رَبِّ الْرُيْ لَيْ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ وَسَمَّ مَا مَا اللَّهِ ا وَاحِنْ لَطِئُونَ قِلْمِ وَمُوحُولُ اللَّهِ لَوْظًا لِعَنْ الْحَالَةِ لَوْظًا لِعَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَل الْمُونِ الْمُعَنِّدِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُؤْلِلِيَّةِ لَوْظًا لِعَنْ الْحَالَةِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ عَلَيْ طُولَمَا لِكَ يُوسُفُ لِأُجِتْ الدَّاعِي مَا جُسَدِ قُولُ إِللهِ مِمَا لَيَ الْخَرَاعُ الكالبيميل انهُ كَانُ صَادِقًا لُوعَلِ حَسَّ لَيْ الْمُعَالِينَ عَلَيْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ مَا أَمَا يَنِينَ فِي عَبِيرِ عِنَ لَمَةَ مِنْ لِأَكُومِ وَضِي السَّعَيْمُ فَالَمْرَ النِّي عَلَى السَّعَلِيهِ قَا عَلَفَ يِمِنْ اللَّمَ مِنْ خِلُوكَ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمُ المُوابِ وَالسَّمَعِيلُ فاناها كم كَ أَنْ كَامِيًّا ارْمُوا وَانَامَ يُمْ يُونُونُونَ قَالَوْا فَالْمَامُ مِنْ الْمِيْمِ الْم عَال رَسُولُ لِله صَلى لِشَاعليه وَسَلَم مَا لَكَ مُولَا رَبُونَ فَعَا لَوْا مَانِ سُول اللّهَ لَيْ نَوِمِ وَانْتَ مَعَمُ فَالَا رَمُوا وَانَامَعَكُمْ كُلُكُمْ مَا بِنِينَ الْعَنْ ابْلِيرِهُيم صلى لله عليه وصلم فيه ابن عُمَر والوهرين عن السي السقليد وسلم المَكْنُمُ شُكَا أُرْحِ صَرَاعِيقُوبَ المُوتُ الْ يَوْلِهُ وَلِجُنُ لَهُ سُلِمُ كُ حَلَيْهِ الْعَنْيِ الْمُارَفِيمِ الْهُ سَمِعُ المُعَنِيرَ عَنْ عُسَلِاللَّهِ عَنْ عَدْبُرِنِ اللَّهِ سَعِيدِ لِلْمُنْ يُرِيَّ عَن لِي صُرِينَ مِن السَّعَنْهُ فَالْقِرُ لِلنَّى صَلَّى السَّعْلِيوَ عَلَم سَن الَّهُ النَّارِيَّ لَكُ دُمُمُّ أَنَّنَا هُمْ قَالُوْا مِا نِي اللَّهِ لِيسَ عَزَهُمَّا أَنَّا لَكُمْ النابر نوسُف بخلقوابن بخلق ابن والله بن خلط الله عالوًا لله عَنْ الله

فَالْنُعُنْ عَادِبَ الْعَرَبِ تَسَأَلُونِي قَالُوا نَغِيزٌ فَا لَحْيَادُكُمْ فِي كِجَامِلِيَّةٍ خِيَا ذَكُم لْلِلْهُ مُلْكُمْ إِذَا نَقِيْهُوا مَا إِنَّ لَكُمْ وَلُوطًا إِذْ قَالُ لِغَوْمِهُ اللَّهُ وَلَلْغَا جَسَّتَه النَّمْرُسِيرِهُ وَكَ الْمِينَا لُولِنَا فُونَ الرِّجَالَ مَنْ وَوَ الْمِينَا وَ بَلْ أَنْتُ مُوْ فورُجُهُ هَاوْنَ فَاكَانَ حَوَابَ فَوَمِوالاانقالوُ الْخَرْجُو الكالوطِ من مَيْكُمُ الْهُمُواناسِينْطِيرُونَ فالجينَا ، وَالْهِلَهُ الاَامْ أَتُهُ قَدَّرْنَا هَامِزَ لِغَا مِنِ فَامِطْهُ اعليهم مَطَوًا فَسَآ مُطِلُّ لُنُذُرِينَ حَسَوْمُ الواليمَانِ الماشْعَيْبُ حسالبؤالتا دعزالاعرج عزابي فكركية دضي استعنه أزالبني سلى استعليه وَسَمُ فَالْمَغْفُرُ اللهُ لِلهُ لِلهُ إِلا الصَّانَ لَيادِي لِي رَكِن سُدِيدٍ مَا سُتُ الكؤطِ المسكؤن ماللهم فومُ منتَ وكن بدركذ بمن معه لابهم فوته تركفوا يُسْلُوا فانحَ الْهُمْ وَجَهُمْ وَاسَبَنْكُمْ لُمْ وَاحِدُ بُنْعُونَ لِبُسْعُونَ دَايِرَ آخَى البحة هالْتُ للمُنُونِينَ للمَاظِرِينَ ليطريق المعالمة والواحك سُنَيانُ عن الصحة عن الإسرة وعن الله وَتَقَالِه عنهُ كَلَّ قُرَا النَّي كَالِيهُ عَلِيهِ وسلم فعل من من الماسك قول الله تعالى والنفود اخا هر صابحًا كذبًا المعاب المرافضة مُؤلد واما جوث جب مجام وكل منوع بنوجي مجود والجر كل عالم شُيِّسَهُ وُمَا حِزَّتَ عَليهِ مِن الْأَرْضِ فِهِ حِبْ وَمِنهُ جِيلِمُ البِّتِ جِبِّرًا كَانُهُ مُ سَّتَّ مَنْ مُخَطُوعٍ مِرْكُ فِيلِ مِن مَنَّوْلِ وَيُعَاكِ لِلْأُنِي مِن لِخَيْلِ لِحَجْرُ وَتَعَاكَ لِلْعَقِل رَجُرُوبَةِ كَا وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَامَةِ فَهُومَنِولَ حَدِينًا الْجَوَيْ اسْفَانَ ؟

هِيَّا وْرِّنُعُرْقَ عَزَابِي وعنعَ بْلِاللَّهِ بْنِنْ مِعَة قَلْ سَمِعَتُ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَكُم وَذَلَ الذِيعَ فَسَرَالنَا فَهُ مَغَالَ ٱلنَّلَبَ لَمَا رَجِلُ ذَوْعِيْرَ وَمُنْعَةٍ فَيْقَةً فِي كَالْكُنَّةُ حَدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِمِينَ مَعَى مِن الْمِثْلُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا عزعَبْراللَّهُ رُورَا يِعِنَ أَبْرِعُ مُرَاضِلًا عَنْمُنَا الْ يَوُلِللهُ صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا الْمَ الجَرْفَى عَنْ وَمُولِكُ الرَّهُمِّ أَنْ لِاسَتَّرْبُوا مِن لِيُهِا وَلَاسَتَهُوا مِنَا فَالْوَا مَعَيْنًا يَّهَا مُاستقِينًا فَأُمْرُهُمُ النَّهُ طِنْحِوْا ذَلِكَ الْعِبَينَ دَيْمِ قُوْ إِذِلْكَ اللَّهُ فَيْلَكِ عن بُرُةُ رُنَم يُندِ وَالحَالِثُمُولِ اللهِ صَالِيهِ عَلَيهِ وَسُلَّمُ أُمُرِ بِالْمِقَا (الطَعَامِ وَقَالَ ابودَرِعَ للبي صَلَى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ مَرَاثَ عَتُمَ مَ مَا إِيهِ فَالْلِقَيْدُ ٥ حَسَّ رِمَا البَقِيمُ بِالْمِلْا حدثًا انْرِينَ عُلِي عِنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللِّي مُنْ مَنْ مُن مُن مُن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن الناسَّ زُلُوْامَعَ رَسُول لِلهُ صَلِي لِعَمْ الْمُعَلِيهِ وَسَلِم الْمُثَنَّ وُدُ الْحَجْبِ وَفَاسْتُقُوا مِن لِيكا وَعَيْنُواْ فَأَمُوهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا إِنَّ مِنْ السَّفُوا اللَّهِ تُأْنْكِ لِفُواْ إِلِإِلِكِينَ قَامُوهُ أَنْدَنَ مَعْوَا مِنَالِبِ بِرَالِّتِكَ مَا مُوْدُهُمْ الناقَدُالِجَهُ المَّامَدُ عَنَّا فِعِ ٥ حَدَّثِي حُدُّاما عَبْلُالسِّعَنِّ مُعْمِرِ عَلِ الْعُرِيْ احْبَوْن سَالِهُ مِنْ عَبِلِلَّهِ عِزَامِهِ إِنَّالَيْبِي صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَكَ امْرَّا الْجَبْرِةَ كَ كَانْنُطُوْاسَاكِنَ الذِينَ ظَلُوا انْفُهُمُ الْآ انْ تَكُونُوا مَاكِينَ أَنْ فَيْسَاكُمْ مَا أَصَا بِهُمْ نُشِّكُ مُنْ يَرِدَ [بودهوَ عَلَى النَّحْلِ هِ حَدَّثْنِ عَبْدُ اللَّهِ ٢٠ وَهُنْ ٢٠ الي عَلَىٰ لَا مَا مِنْ مُنْ مُنْ اللِّهِ مِنْ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ مَا لَا مُ

عَلَيهِ وَسَلَمَ لَا تَكْخُلُوا مَسَاكِ زَالِدِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم إِلَّا أَنْ تَوْلُوا مَا كِينَ أَنْ يُسِيبُ لُهُ مِثْلُمًا اسَابِهُ مِنَ الْمُ الْمُحْدِينَةُ مُثَنِّمُ شُدَا الْذِحَمَ لِيقُولِتِ مَنْ السَّخَقُ مُنْ سَفُودِ الماعَ بِكُالصَّمَةِ عَبْدُ الْحَنْ مَعْبُواللَّهُ عَزَالْهِ وَ وُلُنِ عُمُر رضي لسعنه عَزِلُنبي صَلى الله عليه وَسَمَا إِنَّهُ وَلَا لَكِرِيمُ الرَّالْكِرِيمِ إِنَّ الكُومِ الكريورئوسْفُ بزيعْتُوْبُ بناسجون بنا رَهب عليهم السَّلامُ ماجب فَوْلِللَّهِ تَعَاكَ لِغُدَكَانَ فِي وُسُفَ وَالْخُونِ فُرِالاً تُلسِّ بِلِينَ مِسْلِ عَبِيلُ بُنُ اسْمَعِيلً عَلَىٰ كُلِّسَامَةَ عَنْ عُبِيدِ الله الْحَبَرَى سَعِيدُ أَبِي أَبِي عَبِدٍ عَنَا أَي هُوبَرَةَ وَضَاللَّهُ عَنُهُ فَالسُّئِلَ سَوْل الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَالِ مَنْ أَكْرَمُوالنا بِ فَالْمُ اللَّهُ الْمُ ليُرْ تَنْ فَكُ أَلَكُ قَالَ فَأَكُو مُوالنَا سِ يُوسَفُ بِنِي اللَّهِ ٱبْنِ بْمَاللَّهِ مِن عَاللَّهِ ابزخليلالله فالوالبيئ فهذا شألك فألف ضمعادب العرب سألؤ يالناث مَعَادِن خِيارُهُم فِي الْحَالِم لِللَّهِ خِيَارُهُمُ فِي الْمُ الْجُم إِذَا فَيْهُمُوا ٥ حدتنى عِدا المُحبَّةُ عُنْ عُلِيلًا لِعِيدَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُمِّ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النُالِحُنَةِ السَّعَيَّهُ عَن عَن مُن بِعَي صَعِت عُرفيَّةٌ بِن النَّهِ مِع عَلَشَهُ وَضِي اللَّهُ مُهُ الْلَّهُ عَلَى لِلهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ فَالْ لِمَا مُرِياماً بَكِنْ يُصَلِّي مِانَ سِقَالَنَا إِنَّهُ يَجْلُ إِلْهُ يَثْ مُتَى عُيْرِ مِنا مَكَ رُقّ فَعِادُ فَعَادَتْ قَالَ فَغَالَ فِي الْمَالِثَةِ اواللَّا بِعَهَ إِنْكُنّ صُوَاجِرُيوُ سُفُ مُرُوا أَمَا يَكِنْ ٥ حَتَ تَسَا الرَّبِيعُ مِنْ يَحِيلُ جَرِيُّ ٢ فَاللَّهُ عَنْ عَبِالْمِلْكِ زِعْمُنْ وَعَنْ بِيُرِّدُةَ عَنَا يُحِنِّى عَنَابِيهِ فَالْمَرِضُ البيْ عَلَيْهِ

وَسَمْ مَثَالَ مُولِ المَابَلِ فَلَيْصَ لِاللَّا سِنْ عَالَتُ الْثَلْ أَمَا كَيْرَجُلُ فَعَالَ شِلَّهُ فَعَالَ مِسْلَهُ فَغَا كَامُرُونُ إِنْكَنَّ صَوَاحِتُ بِيُسُفَ قَامُ الْوَكِرَةِ فِيهِا وَ النِّي عَلَا السعليه وَسَمْ مَعَالِ حُسَيْنُ عَنْ لَآنِي رَجُلُ فِيقٌ فَ حَسَيْنَا الْعِلْلَهِ الْعِيلَا الماشْغِيثُ عَالِمِوالزِنَا دِعِنْ الإعدَجِ عَلَا هُرِينَةً رَضَ لِللَّهُ عَنْهُ قَالَةً لَ يَوْلُ اله صلالله عليه وسم الله قرانج عباش تناى بسعة الله قرأنج سلة بضرا اللهُمَّا فِي الولدين لِولي للمُعالِي المُستَّفِينَ مِنَ المُوسِينَ اللهُمَّ أَتُنْهُ وَطُأَنُكُ عَلَى مُنْدَاللَّهُ مُرَاجَعُكُمُ سِنِينَ كَسِنِي وَمُثَلِّكُ وَمِلْكُمْ اللَّهُ ابنهُ عَبِينِ اللهِ مَا الْجُهُورِينَهُ ٤ جُوَيِّيَةُ مِنْ الْمِمَاءَ عَالِمُ الْمِي<sup>ي</sup> ان عدين أُسْتَ وَامَا عَبَدِ الْخُتْ بَاهُ عَنْ اي فُرَيَّ وَلَيْ مَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمَ كَالِيَسُولُ لِللَّهِ صَلَّى لِعَدُ وَسُمَّ مُنْحُمُ اللَّهُ لُوطًا لَعَنْ كَانَ مَا وَ كَالَّكُمْ فَ سَنَوِ وَلَوْلَهُ اللَّهِ فَالْمُعِنَّ اللَّهِ يُؤْلِّنُهُ مُ أَنَا فِاللَّا عِلْمُ اللَّهِ فَا لَكُو وَهِ الْمُرْعَالِينَ مُعَمَّا مِنْكُ فِيهَا مَا مِنْكُ اللهِ مِنْكَ النَّامَةِ عَالَيْنَهُ مَالِسِنَا (الْهُ وَلَيْتُ علِينَا ٱمْلَ ةُمِنَاكُا نَصَادِوَهِي فَهُولِ فَعَلَامِهُ بِنْكَيْنَ وَفَعَلَى لَتَ مَقَلَتُ لِمُ فَكَتْ إِنَّهُ ثُنَّا ذَكَرَ الْحَدِيثِ مُعَالَتَ عَايَشَةً أَيُّحِيثٍ فَاخْتَ بَرْتُهَا فَاللَّهِ عَلَمْ ابونجر ورسول الله صلى الله عليه وسم فاكت فن تُنشياً عليها فا العاقبة الاوعليمًا لمُعَيِّنُا وض لَجَا النِّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفَا لَ مَا لِحَافِي وَلَكُ أَنَّى

وَلِينِ لِعَنْذُرْتُ لِاَ يَصِّدُرُونَى فَهَ لَى مَنْكُ حُرِّ كَمَنَ لِيَعْقِرْتُ وَبَيْدِهِ فَاللّهُ المُسْيَا نُكَامَ الصَّفَوْنَ فاضرَتَ المنبي صَلى السَّعَلَيهِ وَسَلَّم فانْزلَ اللَّهُ مَا أَزلَ فاجهما فَفَالُتْ عَمِلِ اللَّهِ لِلنَّهِ عَلَيْهِ أَجِدٍ ٥ حَدَثَا عَيْنِ كَلِّيرِ ١٤ اللَّهُ عَنْ عَنْ إِ عن نشهًا بِ احْبِرَى عُرَفُ الْهُ سَالُ عَالَشَةُ دَصْ السَّعَنِهَا ذُوْجُ النِّتي صكله عليه وسلمارايت توكه تحافة ااستياس لرسال وظنوا انفرق كُنِبُهُ أَ فَالْتَ بَلْ كَذَبِهُم قُومُهُمْ فَفُلْتُ وَاللَّهِ لَفَهِ السَّنَيْفُوا انْ قَدَّمُهُمُ كَذَبُوهُمُ وَمَا هُوَ بِالطِّنِّ فَعَالَتٌ بَاعْتُرِيَّهُ لَقُرابِ تَبْقَنُوا مَذِلِكُ قَلْتُ ملعكها وكذبوا وكتمعا ذالق لمُرتَّكُ زال النَّانُظُنَ ذَلِكَ بربسكا فَاما هَرِكُ الْآيَةُ وَالْتَ هُمُوالْبَاعُ الرَسُولِ الْمِينُ أُمَنُوا بِرَبِيهِ وَصَرَّ فَوُهُمْ وَطَأَ لَـ عليهم الملكاء واستأخر عنهم النق رحتى اذا استأست بمن كنبهم من تَقْمِهِم وَظَنَوُ الْنَ أَبُّاعَهُمْ كَذَبُوهُمْ حَآهُمُ رُضَّ رُاللَّهُ عِالَ بُوعَدَاللَّهِ ستيسُنُو الفعلوُ امن بُستُ مِنهُ من يؤسفُ لا نيسُو امن وج اللهُ معا ه بَ الْحَيْنِ الْمُرْعَ وَمُ الْمُرْدَةُ وَمُ الْمُرْعَ وَالْمِيْمِ الْمُرْعَ وَالْبِيرِ عَلَى الْمُر عُمُ رَضَى لِسه عَمْهَ الْالْمَقِ عَلَى إِنهِ عَلَيْهِ وَسُلِّم وَلَا لِكُرِيمُ ابْنَ الْمُوسِرِ ابْنَ الكريوان المكريور وُسُفُ بن بَعِيقُب مَن البِّي مَن ابرَهِم علير السيلامُ علب مُولِللَّهِ لَعَالَى وَابِوبَ إِذْ مَادَى بُنِّهُ الْمُ مُنتَىٰ لِصَنْ وَإِنتَ ارْحُوا لَ<sub>الْم</sub>ِينَ

نْ أُوْرِبْ يَنْكُمُونُ يَعْدُونَ ٥ حِدَّيْنَ عَبْرُالِيَّةِ سِحُهُرٍ الْجَعْلَى حد المعبد الرزاق امامع بمرعى هُمَّا وعن الحفرين وضَّ الله عَنْهُ عَنْ اللَّهِ صلى عليه وسُمَّ قَالَ بُنْ الدِّبْ عليهِ السَّكُمْ يَعْسَدِ لَهُ مَا يَعْسَلُ عَلَيْهِ رِجِّل حَرَادِ مِنْ هَبِهِ فَجَالِحُ بْنَى فَيْ تَوْبِ مَادَى رَبِّهُ الْمُنْ الْمُرْ الْحُنْ أَعْنِينْكُ عَأَمْرَي فَكَ بَلْنِي إِنْ مِنْ وَلِكِنَا هَٰ عَلَيْكُ الْمِنْ الطُّورِ الأَيْنِ وَمِنَّا هُ بَدِّنَّا وَوَهِ مَالُهُ مِن حَرْبَا أَخَاهُ هُمُ وَنَ سِنًّا لِفَاكَ للواجِد والإنين والجميع تجَيُّ ونيناك خُكُورًا جَيًّا اجْنُرُكُوا أَجُيًّا وَيَنْ لَوْ أَجُيًّا وَالجَيْ الْجِيدَةُ بَنْنَاجُوْنَ تَلَقَّفُ مُلَقِيدٌ مُا الْمُحْمِيدِ وَأَوْلَ مُؤْكِلُ الْمُؤْكِلِ اللَّهِ الْمُؤْكِلُ يكمُ إِيَاتُهُ نُولُهُ الصَّولَهِ مُسْرِفُ لَأَبُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عِيمُونُ اللَّهِ عِيمُ اللَّهِ اللَّهِ حَدِثْنَى عُتَالَ عُزِلَ إِن مِنْهَا رِيسِمُعِتُ عُرُقَ ۚ فَالْ قَالَتَ عَالِيْتُ مِضَالِقَهُ عَمَا أَنَكِم الني صلى السعليه وسم إلى خريجة برُجُفْ فانطلفَتْ بعوالى وقد بن فطاق الني المائية الما رَّ مَلاَ مُنْ مِنْ فِي لِمَا لِمِنْ لِمَا الْمِنْ لِمَا لِعَرِيبَةٍ فَغَالَ وَرَقَهُ مَا ذَا تَرَّ فَأُخْبَوْ مُفَالَ وَرَقَهُ هَٰذَا النَّامُ سُلِّ لَهِ إِنَّالَٰكُ اللَّهُ عَلَى مُنْكَ وَ إِنْ يُدْرِيكُنِي يَومُكَ انْضُرُكَ نَصَّا مُؤْرِّنَّ النانُوسُ صَاحِبُ السِّرِيطِلِفُهُ بَمَا لِيَسْنَعُ عَنْ غَبْرٌ عِلْمُ الْمُحْمِدِ قُولَاللَّهُ تَعَاكُوْ هَالِنّاكَ حِدَثْثِ مُوْسَى كَادِلْكِ الْحَقِلْو مالوادِ المقدِيرِ طُويِّي آفْتُ الْمِنْتُ فَارِّا لَعَلَّى سَيْكُومِنَمَا بِتَبِيرِ لَهَ يَهَ قَالَ بْتَكَايِي

لُمُنَّدُ الْبِاكَ وَ لَوْيَاهِمُ الوَادِي سِيرَ مَا حَالِمَهَا وَالنَّهُ النَّهِي الْعِينَا إبرَنَا هُوَي شَكِيَّ فَارِغَا الأمن خِرَمُونِيَّ رِدْاً لَيُسُكِّرِةً وَيُقَالِ مُعِينًا اومُغِيثًا بطِشْ وَيُطُّشُ مَا تَرُونَ مِنْشَا وَرُونَ وَالْجِرْفَةُ قِطْعَةُ عَلَيْطَةُ مَن لَخَسَبِ رَفِهَا لَمُبُّ سَنَشُكُ مُنْفُكُ كُلِّمَا عَزَيْنَ شُيُّا فَقَدْ حِبَّلَتَ لَهُ عُمُنَكًا وَفَكَ بَنُهُ كُلًّا لَمِينَظِنْ كِرُفِ اوفِيهِ غَمَّةَ أُوفَا فَأَنَّا أَنْ فَهَى عُقَالَةً ازُّرى ظَهْرِي للسِّخَلَم فُهُلِكِكُنُهُ المُثَلَىٰ الْمُنْفِ الْأَمْثُلِ مَعَوُّلُ بِدِينَا لُمُرْفَقا لَ مُؤلِلْمُثْلَ مُ النَّوُا صُفًّا لَيْنَاكُ مُلْأَيِّنَ الصَّفَّ البَوْمَيَعْ فِالْمُلِّي لِذِي يُصِلِّي فِيهِ وَالْحِبَلُ ضَرِ كُوْفًا فَلَهُبِ الوَاوْمِنْ فِيفَةٍ لِكَسْرَةِ إِلَيَّا وَفَجُدُوعِ الْعَزِلْ عِلْ حَدْنُوعِ خَطْلُكَ بِاللّ مِسَاسُ صَلَادُ مَا سَنْهُ مِسَاسًا لَنَسْيِغَنَّهُ لَنَذْ دِينَةً الصِّجُّ أَلَجُنْ تَصْبَيهُ أَنْبَعَ أَثْرَهُ *ۏڡٙڵ*ڲۏؙڬٳڹؿؘؿڗۜٲڷڪٙڵٲۯڂ۪ڹٚڡؙؙڡؘؙؗڞؙٞۼڶ۠ێڬۘۼۜڵڿڹ۫ؖؠۨۼڽٚۼڋۅۼۨ۠ڿؘٵؠۊ۪ۜ وَعَزِلُجِنَابِ وَاحِدُ وَالْمُحَامِدُ عَلَى قَدَرِ مَوعِدِ لاَ تَنْسَعُفُ مَكَانًا سِوَك نَّصَفَّ بَنِيْهُ يُسَّا مِأْبِسًا مِنْ دَبِيَّةِ الفَّوْمِ أَلِحُلِيُّ الْذِي ُ سَتَعَارُوا مِنْ لَكِ فَعُوْك فُغُلُافْهُا ٱلْفُيْنَاهُٱلْقَى مَنَعَ فَنَسَى مُ مَنَى فَعَرُلِيُقُلُونَ فَ احْطَأُ الرَّثُ الْكَبِّرْجَعَ الْمِهِمْ فُولَائِهُ الْغِيلِ مَنَ أَنْ أَمُونَهُ بِنُ خَالِدِ ما هَآمَ ما فارة وُعَن أُنسِ بنَ الكِعَنْ مَالكُ برُصَعْسَعَة ان سُولُ المصلى المعلمة وَسَلمَ حَدَّ تَهُمُ عَنْ لَيْلَةُ السري مِحْمَانِيْ التَّمَّ النَّامِيسَةَ فَايَدَا مَرُونُ فَالَ هِذَا هَرُونُ فَيَلَمْ عَلَيْهِ فَسَلَّتُ عَليهِ فَرَدَ نُوقَاك سُرِحُبًا مِالْهِ الصَّالِحِ وَالبَيْ الصَّالِحِ لَا بِعَهُ ثَابَ وعَبَّا دُمِنَ ابِي عَلِيَّ عَزَا شِ عَزِ البني سَيْط

اللهُ عَلَيْهِ وَسُمْ مِا مُلِيسَ فَوْلِللَّهِ نَعَالَى وَهُلْ أَناكَ عِيثُ مُنْ يَكُمُّمُ اللَّهُ عَلَى تَّ لِيمُّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ تَكْلِيمًا حِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ سَعِيدُ بِالْمُسَيِّدِ عِنْ لِيهُ مِنْ مَضِيلَةً عَنْهُ فَالْ فَلْ يَتُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ لِلْهَ الْسِرِي هِ رَالْتُ مُوسِيِّ فِإِذَا لَكُلُ مُرْبُ لَعُلِكُ أَنَّهُ مِنْ مِالِ سَوْءُ وَلَأَتُ عِيسَ فَاذًا هُوَكُبُلُ بُكِدُ الْحُسُرُكُ أَنَّا هُرَجُ مِنْ مَاسٍ وَاناأَشَهُ وَلَا اللَّهِ مَا بعِ ثَمْرًا نُسِتُ مِا إِنَا يُنِيَةِ الْحَدْفِعَ الْبَنْ يَهِ لِلْأَخِوْحَتْ وْفَالْـاً أَشْرَبُ أَيْمَا الْبِيَّ وَأَخْلَا اللَّبِنَ فَتَرَبَّهُ فَقِيلَ خَذَتَ الفِطْنَ المَا أَنْكَ لُواخَذَتَ الْحُسَرَعَوْتُ أَمَّنْكَ ٥ حَلْ فَي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِكُ عُنْدَدُ مَ شَعِبَهُ عَنْ فَادَةَ كَالْتَعَابِ الْعَالِيَةِ مَا اِنْتُمْ تَسِلَم بَعِنى بِنَعِيامِ عَالِمِنْ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسُلِمَ قَالَمَ مِنْ مَعْلِيهِ لِمُنْ لِأَنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرَ وروية مرات اللهِ اللهِ عَلِيهِ وَسُلِم قَالَمَ مِنْ اللَّهِ عَلِيهِ وَسُلِم قَالَمَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ؙ ؿؙۅۺؙؿؘڹؿٞۏٮۺؠ؋ٳڮٳؠۑۄؚۊۮڵؚٳڶڹؿٛۻٳڛڡڶڡؚۅڝڟؠڶؠٲؙٳؙڛڔٙؿ؋ؠڣٵڷ<del>ڰ</del> آدَمُولُواَكِ كَأَنْهُ مِنْ يَعَالِيَّنُونَ وَكَالِعِسِيَحَ بِلْمُعْرِيْفِعُ وَذَكَرُمَالِكُمْ هَالِثَ النايه وَذَكَوْ الدَّجَالَ ۞ حسَدَ شَا عَلَىٰ عَبِيالِقَهِ ٢ سُفَيَا نُ ٢ُ ابْوَبُ السَّحْبَيَ الْجُرُعِين أبن عبية بي المالية على المنظمة المالية المالي فَدَهُ لِلَّذِينَةَ وَجَلَهُ مْ يَعِبُومُونَ بُومًا يَعْنَى عَاشُورًا فَعَالَوُا عَذَا بِعَمْ عَظِمُ وَهُو يَوْمُ لِحَيِّ اللهِ فِيهِ مُنَى وَأُغْرَقَلَ لِفِعُونَ فَسَامُومُنَى ۖ ثُنَّ اللهِ فَعَالَ الْمَالُ يمونتى منى فصَّامَهُ وَأُمْرِيصِيَامِهِ مَا مِنْ فَصَامَهُ وَأَعَرْنَا مُنْ عَيْ نَلَثِينَ لِلهُ وَالْمَسَالَهَا لِعِشْرِ فَتُرَمِيقًا نُ رَبِّهِ الْعَيْرَ لِلهَّ وَقَالَ وُ يَكُلَّ

مرُفُكَ أَخْلُهٰ يَ فِي فِي إِصِاحِ وَكَانْ بِعِ سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ وَلَمْنَا جَانُمُوسَى لِيقَا يَنَا رَكَلَّهُ رُبُّهُ فَالَرَبِّ أَرْ بِانْظُ وْ ٱلْمُكَ قَالَ لَنْ تَرَابِي الى قِلْهِ وَإِنَا اوْ لُالمُمْنِينَ مُقَاك مُكُّهُ لَلْهُ مُدُكَّنَا مَدُكِكْنَ حَجَلِ كِبَالِ كَالْوَاحِيَةِ مَا قَلَاللَّمَ وَأَوْلِلا ضَ كَانْنَارْنْقًا وَلُوْنِقُلْكُ فَيُرْتَقًا مُلْصَقِيَّيْنِ أَثْرِبِوْ الْوَبْ مُشْرِبُهُ صَبُوعُ فَل النصابيل بنجست الفرك وادسكفنا الجبل مقعنا دو معاشا محدين بيسف سنفيان عنعمروبن محك غالبه عزل كتجبيد تضياسة عنه عزالبن صالس عكيث وتلم فالالناس صنعفون بوم القتمة فاكون أول من غيوفاذا انا بوسك فليقا بمة مِنْ فَالْمِوالْعُوشِ فَلَا أُدْرِيا فَاتَ قَبَلَ أُمْ جُوْدِي بِصِدْفَ وَالطُّورِ ٥ مَلَّ يَعِيدُ المنصمة لالحقفي عَبْدُ الرزَّاق لم مَعْمَرُ عَنْ هِمَا مِرْعَنْ إِيمْرُهُ وَصَالِهُ عَنْدُ وَالْأَل البنح كاله عليه وَسَلَمُ لُولاَ بَنُوا استَلْمَ لِهُ عَنْ يَزِاللَّجُهُ وَلُولاَ جِوَّى لَفَرَنَكُنْ ابْتَى حَقّا اللَّهُ مَانِ مُونِ الْكُنْ مَالِمَتْ لِعَالَ للمَوْتِ الْكَثْيرِ طُوفَانُ الْعُتَمَلُ الْجِمَالُ يُشْبِهُ صِنِعَادَ لَلْهَا حَتَيْنَ حَنْ يُسْفِطُ كُلُ مُنْ يُومُ فَعَنْ سُقِطَ فِي كُرُهِ ٥ حَلِينَا الْخَوْرِ مَعَ مُوتَى عَلِيهَا السلامُ حَلَيْنَا عَمْرُ وُنْ مِجِدِي مَعِقَى. بن رهيم حدثي الدعن صلاح عزابن شهاب العبيد الله وعبد الله احتبي عزابن عَارِمانهُ مَادَى فَوَ وَالْجِنْ بِن فَنْرِ لَفَ زَادِيْ فَي مَا حِبِ مُسَى قَالَ ابْعَبَا إِنْ فُوحَضِ فَرَيهَا أَنَّ بِنُ كَتِّ وَلَكَاهُ إِنْ عَالِي فَفَالَ إِنْ غَارِينَ أَنا وَصَاحِيهُ أَا فى المبين الذي ألك السيل إلى الفيدة وكريمت روك المدسى المعالية وتم

وَكُونُ مُنْ أَنْهُ وَالْمُوسِ مُعْتَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يِنْ بَيْهِ إِبْرَا يُكَأِنُ رُجُلُ فَعَالَهُ لَقَالُهُ أُمَّدًا اعْلَمْ مَنْكَ قَالَمُ فَأَدْتَى اللَّهُ إِلّ مُوسَى كِيعَبُدُنَا خَضِمُ نَسَأُ لِمُوسَى للبِّيلَ لِيدِخْتِولَ لَهُ الْجُوتَ آيَةٌ وَمَلَ لَهُ اذًا مُغَنَّتُ الْجُوْتَ فَانْجِعْ فَانَّكَ سَلِفَاهُ فَكَانَ يَسْمِعْ لَجُوتَ فِي الْحِيرِفَقَالَ لمُورَفَتَاهُ الْأَيْتَاذِ ۚ أُوْيَا الْمِاضِّغُ وَفَانِينَ الْمُوتَ وَمَاانَتَا نِيهِ إِلَّا الشَّطَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَاكُنَّا بَهْ عِلَاتًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَضَّا فَكَ أَنْ مِنْ أَنِهُمَا الذِي فَهَّ أَلَّهُ فِحِنَا بِهِ ٥ حَسَّ شَاعِلُ يُعَبِيلِكُ طساسْفَيَانُ عَمَرُوبِن دِينَادِاحبَرَى سَعِيدُبِنُ جُبْرِهُ لَقِلتُ وَبْنِياتٍ إِنَّ فَوْلًا لَبِّكَ إِنَّ يَعْمُو الْمُؤْمِّ مَاجِدَ الْحَضِيلِ مُوَمُّى فَاسْزَالِلَّ وَ مَا إِنْ مُنْ يَعَلِيوِالسلاَمُ وَامْ خَطِيبًا فِي مَنْ الْمِلْ الْمِلْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نعتب الله عليه إذ له يوند العامر البيه نفأل بلياع بدرجم البيرة هواعكم المساعة ايَبِ وَمنَ لِهِ وَمُنْهَا مَالَ مُفَالِ وَكَبِفِ لِيهِ قَالَ فَا خُذَ جُونًا لَعْمَالُهُ فَي اللَّهِ حَيْثُ مَا فَفَانْ قَالِحُونَ فَهُوَنَّمْ وُرْبَا فَلَ فَهُوكُمُّهُ فَاخَلَجُونًّا فَعَلَهُ فَيُكِّلِ يْرِانِطَلَقَهُو وَفَنَا مُهُ يُوشَعُ مِنْ لَوُينِ حَتَى الصَّخْرَةَ وَصَعَا رُوسُهُمَا فَرَفَا يُعْتَى وَاصْطَرَبَ الْمُونُ وَخَجَ مَسْفَطَ فِي الْمُخِرِفُا نَحْلَ سَبِيلَهُ فَى الْحَرِسَا فَاسْتَ وَاللَّهِ عِلَهُ مِن مِن مَا لَمُ وَمَادَمِثِلُ الطَّارِ فِكَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

بُعِيةُ لَلِنْهَا وَيوِمَهُمُاحِيّا ذَاكَ نَمِن لِغَيْفًا لَلْفَنَّا هُ لَنَّا عَذَا لَا لَقَدْ لَفَينامِنْ سُفَرِنَا هَذَا نَصُّا وَلِن تَجِدِمُوسَى لِنَصْبَحِهَا وَزَجِبَثُ امْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلأَتَّ إِذَا وينا المالعَخْرَةِ فاني لمنسيتْ الجونة وَمَا انسَا بنيهِ الاالشَّطِانُ أَنْ اداً لُنْ وُ وَانْخَنَدَ سَبِيلَهُ فِي الْمُحِرَعِيًّا وَكَانَ لِلْوَتِ سَرًّا وَهُمَاعِبًا وَلَهُ مُوسَى ذَلَكَ مَاكُنَّا نَبْعِ فَارْنَدُّ اعَلَى أَثَارِهِمَا تَصَصَّا دَجَهَا مَيْضَّارِ ثُالْمِهَا جَنَّى أَنهُمَا اللَّالْصَيْنَ وَادَارُ النُّبُكِيُّ فَيُوبُ فِسَلَّمُ فِي كَرْدُ عَلِيهِ فَفَالَ وَالْيَبْ لْأَنْضِكَ السَّلَامُ قَالَ انَامُوسَى قَالَ مُوسَى بَيْ إسْرَايِل قَالَ الْعَمْرَ أَنَيْنُ كَ لِنُعُلِّمْ عِبَّا مُلِتَ رَشَدًا مَالَ مَا مُوسَى إِنْ عَلِيم مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مُلْ وَالْتَ عَلَى الْمِرْعِلِولِللهِ عَلَّكَهُ اللهُ لا أَعْلَهُ وَالْعِلْ اللهُ كَالَا إِنْكَ لَنْ الْسَبْطِيع أَنْ صُرِّاً وَكَيْفَ تَضْبِرْ عَلَى الْمُ تَيْظِ بِو حُسَبًا الْ قولو أَرْدًا وَانْظَلَفَا عِبْمَا ف عَى الإليرِ وَمُنتَ بِيمَا سَعِبِيَّةُ كَلَّمُوهُمِ أَنْ يَجِمِلُوهُمْ تَعَرَفُوا الْحَضَرَفُكُ بغير نؤل فلتاركها فالسفينة حائف فوُرُفوفع عَلَحٌ فِ السَّفِينَةِ فَفَكَرَ فَالْحِرِنْفُرَةُ اونَفْ رَيْنِ قَالَ لَهُ الْمَضْنُ الْمُوسَى مَا نَفْصَ عِلْمَ وَعَلَكُمِنْ عَلِم اللَّهِ المشرك الفصف ورمنقاره من البحراد الحد الفأس فترع لوجًا قُالَ نَالِسٌ عُجِّاءً مُوسَى إِلاَ وَقَدْ فَلَعَ لَوْعًا بِالمَدَّدُ ثُمِرُ فَفَا لَ لَهُ مُوسَى استَعْتَ فَق حَمَانُنَا بِغَيْرِيوْلِ عَمِدْتَ إِلَى سَعْنَيْمْ فَكُرْقَنَهَالِغُزِ وَالْعَلَا لَفُدْ جِيْتَ سُيًّا إِمْرًا فَالَالِمُ أُتُلْ نِكُ لَنِسْتَطِيعَ مَعِيثِكًا فَالَمَ تُوْاَخِذُ بِي مِمَاسَبِيتُ

وَلاَ رُقِيقَيْمِن أُمْرِي عُسِّرًا فَكَانَتِ الْأُوْلَى مَنْ عَلَيْهِ بِإِنَّا فَلِيَّا حَجَلِمُ الْحِي مُرُولِهِ كَالْمِرِيَّدُ مِنْ النِهَانِ فَأَخَنَ الْحَضِنُ بِرُاسِهِ فَافْلُحَهُ بِيَهِ هَلَذَا وَافَيَّ سُعَانُ ما طُرَافِ أَمَّا يِعِهِ كِنَّا نُهُ يُعْظِفُ شَيًّا فَغَالَلُهُ مُوسَى افْلَتَ نَفْسًا نَجَيُّهُ بِعَيْرِنَفِيْ لِعَلَّمِيْتَ شَيُّا نُكُلَّا فَالَالُوْ افْلَالُكُ لَنَ شَتَّطِيمُ مَعَ صَبَّا قَالَا اللك عَنْ عُ بَعْرَهَا فَكَ تُصَاحِنْ فَقَ بِغَتَ مَلَكُ بِنِي عُذَّرًا فَا زَطِلْقًا جَيْ الْسَيَ أهَلَ قَرَبَةٍ إِستَطِمَا إِهِلَهَا فَا يُوْ النُّهُ فَعُمَّا فَعَدًا فَيَهَا حِدَادًا مُومِدًا مُومِدًا اللّ اوماً بيدِ مَكذَا وَاشَارَ سُفَيَانَ كَانهُ يُمَحُ شَيًّا الْي فُوقٌ فلم المُمَّ سُفَيَانَ يَنْدُ مَا لِلَّا الامرةُ عَالَ تَوْمُرا مِينَا الْمُرْفِلْدِيفِغِمُونَا وَلَمْ يُضِيِّفُونَا عِمَلْتَ إِلَيْ آلِيفِه ڵۅؾ۫ؾٙڵٳٚ<del>ٚۼٙڵ</del>۫ٛؿؘؘۜٛڡؙڵؽٳڿٵۿڶڡؘڵٙٳ۫ۏؚٲؿؙؠێؽؘؽؘڛ۬ٚڲ۫ڛٚڮٞ؊ؙڹؽ۠ڮۺٲؙڿڸڟؚڵۺؖۼ عليد مسرًّا فَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمْ وَدِدْنَا ان وَى كَان صَبَرَ فَعَسَّر اللَّهُ عَلَيْهَ الْ فَالَهُ عَنَاكَ فَاللَّهُ صَالِمِهُ عَلِيهِ وَسُمْ بَرَحُواللَّهُ مُنِيِّ لَوْكَانَ صَبَرَ لَفْتَ عَلِينَا الْ المرها وقرأ أبن عبار لمائمهُ مَلِكُ مَاخِلُ كَلَّ عَنْدِهِ مَا يَحْدُ عَسَارِكُ المَاالْفَلْأُمُ فكان كالورًا وكان المؤلم ومن المن المنطقة المنافرة المنطقة وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مُورَحُيْرُهُ وَحَجْرُهُ وَكُمْ فَعَلَّمُ مِنْ السَّالِ فَغَا لَهِ فَإِلَّا مُعْلَمُ وَلَكُ إِجِدُعَ نَعَبْرٍوعَيْرِي مَعَنُهُ مِنْهُ مُرِّيِّنَ وَلَا نَا وَجَعَظُنُهُ مِنْهُ ﴿ حَكَنَّا لَحُهُمُ سَيدِ زِلِدْ صِهَا بِي الما ابْنِ الْمُهَارِكِ عِن مَغْيِر عِنْ هَمَا وَرِنْ مُنِيهِ وِزاي هُمِ مَا وَهُواللّهُ عنهُ عَالِسَ عَلِيهِ وَمَا قَالَ مَنَّا بُتِي الْحَضِرُاتَ أَجُلَّكُ عَلِي فَرُونِ مِضَا فَا إِمَّا

لآ

وَ اللَّهُ تَذْمَ خَلْنِهِ خَضْرًا ما يَسْبِ حِدِثْنَى الصَّيْنِ كَثْبِرِ عَبِدُالْأَزَّاتِ ثَنْ مُعْمِرِعَنْ هُمَّا مِرْسُنْبِهِ إِنَّهُ سَمِعً أَمَا هُدَينَ نِصَاهِنُ عَنْهُ يَغُولَ هَالْسَوْلِللهُ عْلَيُوسَكُمْ مِيلِ لِبِهِ إِسْرَائِلَ دِخُلُوا الْمَابَ سُجُدًّا وَقُولُوا إِحِيَطَةُ مُدَّلُو افْدَةُ كُوا مُزْجَفُو على أَسْنَا مِيمْ وَقَالُوا إِحِيَّهُ فِي ثُعَرَةٍ حَسَنَىٰ سِجَقُ مُن اجَمِيمِ ٨ رُوْحُ مِن عُبَادُةً ساعوُفْ عن الحسِّن وجي وَخِلاً سعن اي فريَّرة وَخِلاسُ عَنهُ عَلَى سَوُل لِللَّهِ صَالِيقًا إِلَيْ وُسَلِمان وَمِي عليهِ السَّلَامُ كَانَ رَحُلًّا عَجِيبًا سُتَمرًا كَانُونَ مِن طِلْهِ شَيِّ أَسْحَياً مِنْهُ فَأَذَا هُمَنْ أَذَاهُ بَيْنِ إِسْ اللَّهِ فَالَوْامِ اللَّهِ مَنْ أَذَاهُ مِنْ اللَّهِ مَعْ يُبْهِ رَجُلُهِ امَّا مِصُ وَامَّا أَدَنَّ وَإِمَّا أُنَّةُ وَأَنَّ اللَّهَ لَاَدَا نِيكِرْ يُهُ مِمَّا قَالُوْ المُوسَى نُخُلابُومًا وَحِكُ نُوضَةً بَيَا يَهُ عَلَى لَحِيرِثُمَا عَسَكَ فَنَا فَرَعَ ا قَبُل كَثْنِ بِعِلْيا خُرُهُمَا وَالْ الْحِرِعَزَا بِثُومِهِ فَاخَزُ مُوسَّعَصَاهُ فَطَلْبَ الْجَرِفِعِلَ يَقُولُ تُوكِيْجُرُ تُوكِيجُرُ حَمَّانِهُ إِلَيْهِ لَا مِنْ يَزِلِ رَامِلُ فِرَادٌهُ عُرُمَانًا احِسَنُما خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرُاهُ مِنَا يَتُولُونَ وَقَامُ الْحِيرُ فَاخُرَبُونَ مِ فَلَسَدُ وَطَفَقَ الْحِرَضَمَّ الْعِصَاهُ فَوَاللهِ انامجِ لِنُدُيّاً مِن ُثُرْضَهِ مِلاَّمَا اواربعًا اوخُهْسًا فَذَلِكَ فَولِهُ تعالَى أَبِيكَ النِينَ امنُواكَا نَكُونُواكَ النِينَ أَذُوْا مُسَى فَجَرَّا وَاللهِ مَا فَالُوْا وَكَانَ عَيْدَاللَّهِ وَجِيُّها ٥ حسد شأا الوالوليد عشعبَهُ عَن الاعمش قالسَمِعتُ الما وَأَيلِ السَّ سمت عَبَالِسِ دَضالِس عَنهُ وَالفَسَم البني صَالِس عَليهِ وَسَلَم صَمَّا فَغَالَكُ مُكْ الْهُنِهِ أَفِسْمَةُ مَا ارْبِي بَهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَنْيَتُ البِّي صَلَّاللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبُرتُهُ

فَعَضِبَحَى لَانِ الْعَصَبِ فِي مُحْدِمْ قَالَ مِرْحُمُواللهُ مُوسَى فَا أَوْزَى اللَّهُ مِنْ هَذَا نُصْبُرُ مَا جُبُ عَبِهِ لَعُونَ عَلَى الصَّامِ الْحُرْمُتُ وَمُسَّالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيُتَ بِرُوا يُنْفِرُوا مَا عَلُوا مِا عَلَيْوا حِبِينَ اللَّهِ عَنْ كَبِرِ ٢٥ اللَّهِ عَنْ الْمُرْدُمُ اللَّهِ مَعْلَالِهِ مِنْ الْمُرْدُلُ اللَّهِ مُعْلِدًا لِللَّهِ مُعْلِدًا لِللَّهِ مُعْلِدًا لِمُ كُنَّا مَعِنَ وَلِي لِقَصَلِ لِسَعَلِيهِ وَسَمْ جَنَّ الْعَبَاتَ وَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ السَّعَلَيّ وَسَلِمُ فَالَعِلَيَكُمُ مِالْاً سُودِ مِنْهُ فَا بَقُ الطِّبُ فُ فَالُوْ النُّذُكَّ تَرْعٌ لِلْغَنَمَ فَالَ وَهُلْمِنْ إِنَّ الاؤتُلادَةِ عَلَمًا بَا جِمْ وَاذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِوالْ للهَ مَامِرُمُ انْ مَلْجُولِ بَتَنَّ لَآيَةً وَاللِهِ الْمِالِيَةِ الْعَوَانِ النَّسَفُ بَيْنَ الْكِبْرِ وَالْفَرِمَةِ فَالْفُرَا لَاذَلُولَ لَرْيُنِيدِ لِمُاالْمَلْ تُشِيرُ الْأَبِصْ لِيَنْتُ مَذَلُولَ شُيِّرُ الْأَرْضَ كُلِّ مَعَلِيْ في الحِرْثِ مُسَلَّمَةُ مُرَاّلُهُ مُونِي لَمَ شِيعًا لِأَينَافَ عَمْ مَرَّا وَالْحَيْثِ سُودًا وُمُعَالِكُونَ كَفُولِهِ جَالَاتُ مُعْزُفًا دَازاً ثُمُ اخْلَفْتُمُ فَاصِلْ وَفَا فِعِنَى فَذَلِوهُ تَعِدُ مَنْ الْمُعَلِينِ مُوسَى عَبْدُ الزَّلْقِ المِامْعَ مَرْعُزُ أَيْنِ هَا وَسِعْلَا مِنْ عزاده مُبِيَّةِ بِصَالِقَةُ عَنَّهُ كَالْرُ - لَعَلَكُ الموتِ الْحُوْسَ عِلْمِمَا السلامُ فَلَمَا خَلْ صَكَّه وَجَعِ الْهَبِّ وَفَعَا لاسَلْنِي لِيَعِيهِ لاَيْرِيكُ الْمُوْتَ قَالَ أَرْجِوْ الَيْفِي فَعَنْكْ لُه يَعِنَ فِي عَلَى مُنْ فِرِ فَلَهُ بِمَاءَطَّتْ بِيهُ بِكُلِّسُّعَى مِّسَنَّةُ أَيُّ بِيَّا مِنَّادًا عَالِتُوالْمُونُ قَالَاكُ مُنْكَالَهُ مُعَالَكُ اللَّهُ مُعَالَكُ فَيْ يَعِيدُ مُؤْلِكُ فَالْمُولِكُ فَالْمُعَالَدُ بحجيرة كالبؤه ربخ وخالس عنه ففاك رتول سوسل السعلية وسلم لوكنت م

لأنك كُوتُكُو أَن إلى الطريقة الكيلي الأجمود قال خبرنا معمر فعلم حساابوهُ ربي عن المحمل الله عليه وسَلم خورة ٥ حد ساابوالم مان السعيب عُزِلْالْفِرِيِّ احْبُرُىٰ ابُوسَلَةَ بنْ عَبِدالْحِنْ وَسَعِيدِ بنْ لِلسِيِّبَ إِنَّا لَهُ مِنْ أَ فالاستنب دُجْن مِزَالمُسلمِينَ وَرَجْل من اليهُ ودِ فَفَالَ المُسلِمُ وَالذِي إُصْطَفِي مُكُلُّ صَلَالِهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ عَلَى لِعَالِمَا لِمَينَ فِي فَسَرِينِ سِمْ مِعْ فَغَالَ الْيَهُودِي وَالذِي اصطَفَى وَسَى على الْمَالْمِينَ فَرُفُع السيلمُ عنلَ ذَلِكَ مَيْهُ فَلُطَّمُ الْمِهُودِيُّ فَلَهُبَ البَصُودِيُّ الْكَالِمِنِي صَلِي السَّعَلَيْ وَسُلِمُ فَاتُحْبَرُهُ الذِيكَ أَنَ مِنْ أَمُنْ وَالْمِلْمُسْلِم نَفَالَ لَا خُنُيِّرُوا عَلِي مُنِينَ فَإِنَّا لِنَاسَ لَهِ يَعَوُنَ فَاكُونُ اولَ مَنْ بُنِينٌ فَإِذَا مُنَّ ماطِشُ كِانِهِ الْعِيْشُ فِلَا أُدِرِي أُكَانَ فِيمَنْ صَعَوْ فَأُفَأَ فَقَلِي أُوكَانَ مِمَّنَ اسْتَغَ اللهُ ٥ حَتَ ثَمَا عِدُ الْجِزِينِ بِعَبِدِ اللهِ ١٤ اللهِ ١٤ بِن مَعْدِغُولَ بِنَ مُا إِعَن صُلِهِ إِن عَبِالهُّمِزِ لَا اللهُ مِن قَ مَضِي للسُّعَنهُ مَا لَقَ ل رَسُول للهِ صَلِيلَةٌ عليهِ وَسُمْ إِحْجُّ ادُمْ وَمُ مَا فَعَا لَكُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الذِّي أَخْرَجُنْكَ خَطِينًا كُ مِزَاجِنَّةٍ قَالَ نَفَالَهُ آدَهُ أَنتَ مُوسَى لِذِي لَصْطَفَاكَ اللهُ بُرِسَا لَا نِهِ وَبِكِلَامِهِ مَمْ فَلُوبُ بَ عَلِمَ الْمُر ُنْرِّ رَعُلَى ُفَيْلِ أَنْ أَخْلُوَ فِفاكَ رَسُول بِعصل لِنِهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَجُرُّ أَدُمُ وَ <del>بَيَ</del> مَرَّ مُنْ حسى المسدد عيضين يُن اُنكر عن حُصين بن عَبْد الحمن عن عَد يزجيه عل رضاية عنها ما كخرج علبنا البني كالسعليه وكربيها فالعُرِصُت على الأنمُ وَدَأْتُ سَوَادًا كَتَيْرًا سَذَ الأَنْيَ فَقِيلَ هَذَا مُنِيَ فِي قِمِهِ مَابُ

نُولِ لَيْهِ تَعَالَى وَصَرَبَ اللهُ مُنْكُلِلا مِنَ اللَّهِ مِنْ الْمَرَالُةُ فِرْعُونُ إِلَى قولِهِ وَكَالَتْمِ الفَّانِشِينَ حَسَّرِ مَا مَيْن جَعْفِر ٤ وَكِيمُ عَن تَعْبَهُ عَنْ عَمْرٌ دُّبِنُ مُرَّدُّ الْمُسَدَّا يَعْنَ فِي فِي يَضِي لِسُعَنَّهُ مَلْ رَسُولَ السِصَلِ السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ كُمَّلَ مِنْ لِيَجَالِكَ نَبُرُ وَلُوْ بَكُمُلُ مِنَ الْبَسَآءِ الآأَسُيَّةُ امِرَأَتُ فِي عُوْلَ فَعَيْمُ مِنْ عِبِّرَانَ وَانْ فَمُنْ لَعَ آيَتُهُ عَلَى انْسَآرْ حَفَشْل الرّبِيعَلَى الطَّيالِ الطَّيامِ الطَّ مَا جُسِبِ إِن قادوَتَ كَانَ مِنْ فَقُومِ فَيَ لَكُنُو ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اوُ إِلَا فُوْ يَوْ لاَ بِرِفُهُا الْمُسْبَةُ مِزَالِهَا لِلْقَالُ الْفَرِحِينَ الْمَرْحِينَ وَتَحَالُنَ ٱللّهُ شِلُ لَهُ يَتَدَأَتْ يُشِطُ الرِّدْقَ لَنَشِرا وَيَقْدِدُ وَنُوسِّتُ عَلَيْوَ دُصِّينِ وَالْمِلْكُ المَا فَمْرَشُوْبِيًّا المَا فَلِهُ نُرِيِّ لِأَنْ مُذِّنَ بِلَدُ وَمِثْلَهُ وَاسْلَالِهِ مَا فَالْسَ العِيَّ بعناهِ لِالفَّرْيَةِ وَاهْلَ لِعِيرِ وَلَّاكُ وْطِهْرِيَّا لَمْ نَلْنُفُونُ ۗ الْإِيَّهُ لِقَالَ إِنَّا لرِّنْشْرِ عَاجَتُهُ ظُرُّتَ جَاجَتِي حَجَلْنِي ظِهْرِيًّا قَالَ الْظِهْرِيُّ الْنُسَّا أَنْ تَاجَّةً ا وعَا أَنظُهِ لِهِ مِكَا مَنْهُمْ وَمَكَا لَهُمْ وَإِن يُعِنُونُ الْعِنشُو النَّاسَ يَحْزَنْ الْسَ المِجْوَنُ وَقَالَالْمِسُنُ آلِكُ كُلْتُ الْجَلِيمُ الْبَشْيَ ثَيْتَ بِمِرْدُنَ بِهِ وَقَالُحُنَّ إِلَيْكُ الْ الأيكَهُ بُونُوالظُّلَّةِ اطْلَالُ النَّامِ الْعَلَّابُ عَلِيهِمْ مَا إِلَّهِ وَوَلَاللَّهِ تَعَلَى وَانْ يُونُ كُلُ الْمُسَلِينَ الْقُولُونِ مَتَعَنَا هُمُوالْكِمِينِ وَكَا تَكُنُ كَمَا جِلِيحُتَ اذنادى قهومكظو مُركيطيمُ وفومعَمُومُ وَالدُّعُ المِدُمُ المُرْمُدُنُ المُعْوَنُ المُوقَّدُ فَالْوَلَا إِنَّهُ ذَا ثَهَنَ لِلْبُجِينَ لَآلَةً فَنَهُذْنَا فَالْمَنَ لَا بِوَجُوالْأَرْفِ أَانْلُنَا

لبُوشَّحِرَةٌ من مَقْطِين مِنْ عَبْرِ ذَاتِ أُصِّلِ لِلذَّيَّ آ ۚ وَكُوهُ وَالسِلنَا هُ الْحَمَيُّةِ أَلْفِ الونولان فأمنو السَّعَا هُرْ حسك شامسًا و المجرع نسمة بآن حاتي المحسن وَحَدَثُمَا ابِوِيْغُمِ النَّهِ يُنْ عَزَّ لَا عُمَرِ عَنْ فَالِحَنْ عَمَداللَّهُ نَصْلِيَّةُ عَنْدُعَ لَكُنَّ صلى هاعكية وصلم فالكابه وكن أجدك را يتخير من فونس و واد مسلِّ دُنونس أَبِنُكُ ٥ حديثا حَفْنُ بن عُمُر صَ شُعبَهُ عَنْ فِنَا دَهُ عَن فِي العَالِمَ اللَّهِ عَن أَبْنِ عُنَّاسٍ رَضِي للهُ عَنْهُمَا عَنْ المنتى صلى السقليدوسلم فَ لَمَا يَنْبُغُ لِعُنْدُ أَنْ بَعْوُلُ إِنْ خَيْرُ مِنْ فُونُسُ بْنُ مُتَّى وَنَسْبُهُ إِلَىٰ شِهِ ٥ حَسَدَثُما عَتَى بِنُ كَبِرِ عَلِ اللَّهِ عَالِمُ الْوَجِي و المن المفاق عَن الله بن الفضّ العن العب عن المبيرة وعلى الله عنه فالمناف المناف يَهُوكِيُ أَغِرِضَ تِلْعَتَهُ اعْطِحَ هَاشَيًّا كَرِهَهُ فَفَالَ لَا وَالَّذِي لِصَّفَعَ مُوتَى عِل لبسر وسمعة رجل مزالا مضار ففاكر فلطمر وجيه وقال تقول والذاصطفي مُوسَى عَيْرَ اللِّهُ وَاللِّبَيْ صَلَّى للهُ عَلَيهِ وَسَلِّ مِينَ أَظْهُ وَمَا فَلَهُ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَكُا القَيْمِ إِنَّ إِذِيَّةٌ وَعَهَّدًا فِمَا بِالْكِ فُلاَيِن لَطَمَوَ مِعْ فَفَاكَ لِوَ لَطَمَّتَ وَحْبَهُ لَّهُ وَعُنِيبًا لَبِنِي صَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَامِ حِنْ زُي يَ فِي وَخَفِيهِ مِنْ قُلْ لَا نَفْضَالُوا بَيْنَ ابْمَا وَاللَّهِ فَا نَهُ يُنْوَ وَلِلصُّورِ فَيَسْعَى مَنْ السَّواتِ وَمَنْ فَي الْأَرْضِ لِكُ مُنْ أَلَاللَّهُ تُرْسَفُو فِيهِ أَخْرَى فَالُونُ اوّلُ مِن عُبُّ فَإِذَا مُسَى أَخِذُ مَا لِعَرْبُ فُلاَ أُدْرِي أُحُوسِ بِصِنْعَقَنْهِ يَعِمُ الطُّورُ أَمْرِجْتُ تَبْلِي وَلاَ أَفُولِ إِنَّ أَجِدًا افْسَاكُين بُونْسُ بُنَ مُتَى ٥ حَدِينا الولدي شَعِبَهُ عَن سَعِيد بن ابرَه عِيمَ

مَن خُينية بن عَبْ الخُمْن عَنْ أَيْ هُمْ وَ فَا يَعْلَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُمْ وَالْأَسْبِغِلْمُ وَانْ يَقُولُ أَنَاحَتْ وَمِنْ يُوسُونُ مِنْ مَنْ مَابُ عَزِالِعَرَيةِ التَّكَانَتْ حَاضَةً الْجُوْرا ذَعَيدُونَ فَالْتَنْبَّ يَعَدَّوْنَ يُحَاوِرُونَ الْأُ التهير حيداله مورسته أترع التوادع التوليد وونوا قردة خاسي بالسي و قول الله تَجَالَى وَأَنْنَا دَاوُدُ رَبُوْرًا الزُّرُ الْأَنْ وَإِجِرُكَا الْبُولَ يْتُ كَنَبْتُ وَلَفَدْ ابْنَنَا دَاوْدَ مِنْبَا فَضْلاً بإجَال أُونِي مَعَهُ فَالْحُكِاهِدُ كَبَيْحي مُعَدُّوْ ٱلنَّا لَهُ الْجَرِيدِ أَرْبَاعَلْ الْعَالِ الدِّرُوعُ وَعَلَدٌ دُفِي السَّرْدِ السَامِرُ فَالْخُكُنُ وَلاَنُدِنَ الِمِيمَارَ مَنِيَسَلْسَالُ َ لاَ يَٰتِخُطِّمْ فَيَغُومْ الْفِرَةُ أَنْزِكَ بَسْطُةً زِياَ هُذَّ وَنَصْلًا وَاعْلُوا مَا لِمُ الْعُلُونَ بَصِيرُ حَتَّنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ الرَّاقِ اللَّهِ الْمُعْلَقِ اللَّهِ مَعَهُ وَعِنْ الْمِوْسِلِ مُرْيَرُةُ وَخِلْسُ عَنْدُ عِنْ لِنِي عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُنْ فَيَ داوُدَ عَلِيهِ السَّلَامُ القِرانُ فَكَانَ أَبْنُ مِدَوَاتِيهِ فَنَشْرَجُ فِيقُرا اللَّهُ اللَّهُ ال سُرْج دُواتُهُ وَلاَ مِأْفُلُ الامن عَمْلِ عِيرِوا وَمُوسَى نُعْتِهُ عَصْفُوا نَعْبُ عِطَاءُ بْرِيسَارِعَلَ أَبْدِهُ مُرْيِرَةَ عَنِ الْمِي كَالِهِ عَلْيِهِ وَسُلِ ٥ حِسَ شَالِحَيْ ثُلْكِمْ عِيااللَّيْتُ عَنْ عَنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيدِ الْحَدَّةُ وَالمَاسِكَةُ بْنَّ عَبِدا لَحِن أَنْ عَبَالِهُ مِنْ عُنْ مِنْ وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حُنْ بَرِيُّو لَا لِللَّهُ مَلَ لِللَّهُ عليهِ وَسَلَمُ إِنِّي أَقُولَ وَاللَّهِ لَأُسُومَنَّ الهَادُ وَلاَ قُومَنَ اللَّهِ كَما عِشْتُ إِلَّا له تَـُولُ لله صَلَّالِلَّهُ عَليهِ وَسَلَّمُ انتَ الَّذِي تَعَوُّلُ واللَّهِ كَأْصُومَ تَالَّهُ اَ دَفَا تُعَيَّ

والطيرك

3/1/

اللركماعينُ تُلْتُ قُلْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَكَ لاستَطِيعُ ذلكَ فَضُمْ وَافْطِلْ وَقُرُو نَفُرْ وصمم اللشر الأتكأ أيار واز الحسنة بعشر استالها ودلك مثال صيام الدم مَثُلُتُ الْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ مَا رَسُولُ اللِّهِ قَالَ فَهُمْ يُوبًّا وَٱفْظِرْ بِعِمْن فَالْ قلتُ الى الطيورُ افضارَ مِن ذَلِكَ قالَ فَصُمْ يُومَّا وَافطِرْ يُومَّا وَذَلِكَ صِيامُ دَاوْدَ فُهُوَكُمُذُكُ الصِيَامِ مَلتُ الْحَالِمِينَ افضَٰلَ مَنْهُ مِيسُولَ لِلَّهِ فَالَىٰ افضَلَ مِزْزَلَك حست شاخلاً دُن صي سَامِسْعُهُ مُ حَبِيبِ بِنِ عِنْ بَيْ عِنْ إِلَا عَبَاسِ عَنْ عَبِداللهِ بنعُمْروبل لعَاصِي ليه وَكل السلط السعلية وَسَلُمُ الْمُ الْبَا أنك تَقُومُ اللهل وَتَعُومُ الهَاك فعلت نعمر فغَالَ فانك إِدَا فعلتَ ذَلِك مُحْتِ العَيْنُ فَنْفَكِ النفسُ صُمْ مَ كُلِّ شَيْرِ لَاتَ المَّرِ فَذَلِكَ صُوْمُ الدَّهْرِ قَلْتَ إِنِّي أُحِنْ بِي قَالَ مِسْ عَنْ رَعِنِي قُوتًا كَالْخَصْمُ صُوْمُ دَاوُدُ عَلِيهِ السَّلَامُ وَكَانَ عَيُومُ يُّومَّا وَيُعْطِرُومًا وَلاَ يَعْتُرا ذَا لاَ تَى ما بِسُكُولِ إِللَّهُ إِلِللَّهُ إِلِللَّهُ صَلَاهُ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَاجَبُ الصِّيامِ الْكَلَّهُ صِيَامُ دَاوُدَكَ أَنْ الْمُ نَيْنَفَ اللَّهِ كَنَفُورُ نُنْتَهُ وسَامُ سُدْسَهُ وَيَسُومُ رَوِّمًا وَيَفِطُرُ بِومًا وَلَ عَلَيٌ وَهُو فَوْكَ عَلَيْشَةُما الْفَاهُ السِّحُوْمِيْدِي لِالْآبَاعِيَّاتِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ عسر ويزد يبادع عروبنا وبزالففي مع عكالله تعمروه كالايتوالسر السقلية وسَالم احتُ المسّام إلى الله تعالَى مبام داودكان تعنوه توما ويفطن يُومًا وَاحِثُ الصلامِ اللَّهِ عِنْ وَجَلِ صلاَّهُ ذَاوُدكَ أَنَ الْمُ نِصِفَ اللَّهُ لِ

وَيَعِومُ ثُلْثُهُ وَيَامُ سُلْسُهُ مَا مِنْ مُعَالِمَ مِنَا دَاوُدَ ذَاللَّهُ مِنَا الْحَيْدِ الْأَبُ إِلِيقِ لِيرِ وَنُصْرِلَ لِحُنِطَابِ قَالَ مِحَامِدُ الْهُمُ فَى لِمَضَّاءِ وَلَا تَسْطِيطُ تُسِ وَاهدَا اللَّهِ وَاوالِمِيرَاطِ إِنَّ هَذَا أَجْنِيَا أَجْنِياً وَسِعُ وَسِعُونَ نَعْيَةً مُّالُاللَّا أَوْ لَحْمَةً ويُقِالُ لِمَا إِيضًا شَاهُ وَلِيْجَهُ وَاجِهَ فَغَالَا كِفِلْيْهِمَا شِلْ وَلَفَ لَهَا رَكَبِهِمَا صَّهُ اوَعَذَى عَلِينِ صَادًا عَرَّبِينِ عَجْ زَرْتُهُ جَالُهُ عَرِيًّا مِهِ الْحَالِمُ الْمَالِكُ الْمُ مَالَكَةُ طُلُكُ مِنْ أَنْكُمْ مِنَا لَغَاجِهِ وَانْكَ مِينًا مِنْكُنَا الشَّرْكَ اللَّهِ الْمَنْفِي قِلِوانَمَا فَنْنَاهُ عَالِبْعَا إِلِيَّةِ مُنَّاهُ وَقَرَّا عُمُرُ فَتَنَّاهُ بَشُورِ النَّاءُ فَأَسْفِغُن ربة وَخُرْرًا كِعًا وَالْمَابِ حِينَ الْمُحْلِي سَمَانِ فِيسُفْسَمِنَ الْعَامَ عَنْ عُلِهِدِ فَأَلَقِلْتُ مِنْ مِنْكُمْ إِلَا مُعِدُ فِيضٌ فَقَدًّا وَمَنْ فَيتِهِ وَاودُ فَلِيمِ خَالَى مِهُ كَالِمُمُ النَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل تَسَلِّمَ مَنْ الْبِرَا أَنْ فِلْتَدِي مِنْ ٥ حَسَّ لَمَّا وَسَيِّنْ الْمَعْيِلُ وَفِيْكُ مِلْكُ عَنْ عَنْ مُعْرِنًا بِعَارِي صَلْعَامُهُمُ كَاللَّهِ مَنْ مَالْمُوالْمُعُودِ دَلَّالِينَ مَعْلِهِ عَلِيهِ عِلَيْهِ مِلْ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَكُمْ مِنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّامِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِلْمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ نغولعكُ أنهُ اوابُ الراجِ المنيبُ وقولُهُ عَبْ لِيُلْكًا لاسْعَ لَا حَيْنِ عَدِي وَقِلْهُ وَابِّعُوا مَانِنُوُ النَّيَا لِمِنْ عَلِمُ الْكِسُلَيْنَ وَلِيسْلِينَ الدِيَ غَلْوُهُا مُّرُودِ وَالْكُ ؙؙؙؙؙؙ؞ؙ؞ؙۉٳ؊ٚڬٵڵؗۿؗؗۼؽٵڶڣڟؚڔ۠ٳڎۜڹٵۘڵؗۿۼٞؽٵڮڔۑۮؚڡؙٮڶڮڹؚڹ؈ڝۘڵؠڹ؇<sup>ۣڽ</sup> الحقيلة مزيجاريب قالى المجاهد بنيان ما دون العصور وتمايل وحفارت

الأجها كرف

1/

عَكِيًا ضِلابِل وَقَالَ أَبْ عَالِيكَ أَخُوبَ مِن لَأُنضِ وَقُرُورِ وَلِيَاتٍ الى قوله الشَّكُونُ فَلَمَّا تَضَيَّا عليهِ اللَّهِ مَا دَلْهُم عَلَى مُوسِّو الادابّة الارض الأُرضَةُ نَاكُ نُهِمًا تَهُ عَمَاهُ فَكَمَا حَلِقِولِهِ المُبِينَ عَبَ الْخَيْرِعَنْ فِي الْمُرْتُ لُبْقِي مِن خِكِرِ بَيْ فَطَفِقَ مَسْعًا مالسُّوتِ وَالْأَعْمَاقِ مُسْحُ أُعُلِنَ الْخَيْلِ فَعُزَامِبِهَا الاصفَا دُالوَيَّا أَن قَالَ نِجَامِنُ الصَّامَا نُكَ صَفَى الفَرَسُ وَفَراحَكِ يِحِلْبَهِ حَتَى تُونُ عُلُصُ فِلِلَا فِوالْجَيَادُ السِّواعُ حِسَدٌ الشِّطَأَنَا وَخَاطَّتَ حُيْنُ أَصَابَ حِيْثُ شَا كُأْمَنُ أَعْطِ لِعَبِيْ حِيَابِ بَعْيِرِ حَج ٥ حَدَثْ عَلَيْكُمْ لَهُ لَشَّارِ مُ عُرِينَ حَبِّ فِي مَا شَعِيهُ عَنْ مُعَمَّدُ مِنْ وَيَا جِ عَلَى فَهِمَ وَصَاللَهُ عَنْهُ عزالنبي على لله عليه وسما العيف يتام الجن تقلَّت البارجية ليقطع على صلا فأمكنن اللهمية فأحكثه فأركت الكربطة على اركيمن واريالسجا فِي فَطُولُ الدِهِ كُلَمُ فَلَكُونُ دَعْوَةً أَخِي لَيْنَ رَبِ مَبْ لِمُلْكًا كَا ينك فكر كوفي فرددت فك خاسبًا عفرت ممكرد من السل حات مثل بنياة حَمَاعُتُمَا خَاعَتُ لِلْهَا بِيَّةُ ٥ حَسَدَتُما ظَالِهُ بُن تَحَادِيمُ مُغِيرَةُ بزعَدِ الحَرِيْب الحالزناد عَن الْأُعرَج عن لله هُرَةً رض السعّنة عن السع تلا السع المعارض فُلْهَاكُ سُلْمِنْ ثُنُ خَاوْدِ عَلِيمَا السلامُ لأَطُونَ الليلَة عُوسَ بِعِينَ أَمْلُ اللَّهِ فَاللَّهِ وَارِسًا كِاهِدُ فِي سِيلِ اللهِ فَفَال لَّهُ صَاحِيْهُ فلانسا اله فلم تفل فلرجم لشيًا الاواحدًا ساقطًا احدى يقيه

مُعَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَم لُوقاً لَمُنَا كِمَاهُ أُولِي سَبِيلِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمِنْ وَابْنِ النِّنَا وِلِسَعِينَ وَهُو أُحَجُّ ٥ حس يَعْمَرُ فَيْ نَحَفِّي الْتِ الاعتراب المراكبة من عزاسه عن المخدر ضاله عنه و كالتاكي كالسول اللهِ أَيُّ يَعْدٍ وُضِعَ أُوَّلُ قَا لَالْمَتِيلُ الْجَلَامُ قَلْتُ ثَمِّزاً ثَيُّ قَالَ ثُولَمَ عَلَالُهُمَّ فَلْتُهُ كُمْ كَا نَبُعِيْهُمَا مَالُ لِبَحِينَ مُّ قَالَحِيْتُ مَا ادْزَلْتُكُ السَّلَاهُ فَصَلِّ وَالْأَرْضُ لَكُ سَبِّيلُ ﴿ حِسَدُ شَالْبِوالْمَ آنِ المَاشْعَةِ عَالِوالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَا عَبْالِرْ حَرْجَ كُنَّهُ الْهُ مُعْمَعًا لِمُلْمِنَ مَعْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَعْ يَسُولُ اللهُ صَلَّى السعلية وسيم نفؤل متبلي مستلك المسترك المتعلقة والمتعلقة وَهُإِنِهُ الدُّوابُ تَعَعُ فِي لِنَا إِن وَ 6 لِكَ أَنْتِ ٱلْرَأْمَا إِن مَيْهُمَا إِنَّا هُمَا حَيا اللِّنْ فَنَعَبُ بِالرِّحِدَا هُمَا فَفَالَتْ لَمَا جِنُّهُمَّا أَمَا ذَهَبُ بِأَبِيكِ فَقَلَّتِ الْمُوْكِيلِمُ الْمُصَالِّينِ فَعِي كَاللَّهُ الْحُلاثُ مِنْ فَعَنَى وِللْكُمِّرِي فَيْنِ الله المراد والمراد وا الصَّغْرِي لِنَعْمَلُ مُرْحَمُكُ اللَّهُ هُوَانِهُمَّا فَضَى مِلْصَعْرَى وَالْوِهُرَيُّنَّ والله المُنْ مُعِبُ السِّحِينُ لا مِمَنْ وَمَاكُنَّا فَقُولُ إلا الْمُنْكِةُ ولي والمستعلق المنا لفَرَ المكمة السَّال المُسَالِكُ المُسَادة السَّلُولية العَولِوانالله لاَيْبُ كُلُّ عَنَا لِخُورِ وَلاَنْسَعِي الإعراضُ الحَدِيد ف الوالولدي شعبه عنالاع سُرعن الرهيم عن علقة عن

عَبِداللهُ رَضِ إِسْ عَنْهُ كَالْ لِمَانِزَكَ الذِينَ أَمْنُوا وَكُمْ بِلَيْسُوا إِيمَالْهُمْ يَظِلُّم وُلِ الْعِيَابُ الدوسَةِ الله عَلم وسَلم أَيْنَ المِلْنسْ إِيمَا نَهُ نظْ لِمِوْمَزَلَتْ لاَسْتُ فَ السازاليَّرْكُ لظلمُ عَظِيمُ ٥ حِسَدَّى سَحَقَ أَنَاعِسَىٌ مِنْ فِيْسُ الْعِيشُ عزام ورعزعاقة يم عزع مالله وضاله عنه كل لما نزكت الذين النوا والم بْلْبِسُوا اِمَا يُهُرْيُفُلِّهِ سَوَّدُ لِكَ عَلِالْمُسْلِمِينَ مُفَالَوْا مَا يَسُولُ أَلِلَّهُ النَّا لاَ يُظْلِرُ نُفْسَهُ كَالِلسَّ ذِلْكَ إِيمَا هُوَالشِّرْكُ الرِنْسَمَعُوا مَا فَالْقَمَنُ بِأَبْهِ وَهُوَ يعظَهُ بِالبِيْ لاَ تَشْرُكَ باللهِ اللهِ الله لْمُرْمَتُلاً الْعَجَابِ الْقُرْبِيةِ الآيةَ مَتَزَنْزَمَا مَالْخُأُهِدُ شُكُدْنَا وْفَالْ بِنُ عَاسِ طَايُوكُمْ مَمَا يَبُكُمْ وَالْمِصْدِ فَوَلِ اللَّهِ ذَكُر وَمُهُ دَلَّكُ عَبِكَ عُلِكُ نُصْرَبا الدِّمادَى بَنَّهُ فِذَا نُخْفِينًا قَالَ رَبِّ الْحَهُ هَنَا لَعَظْمُر مِنْ وَاسْتَعَلَّ اللاسُ تَشْيًا الي قَولهِ لَمُرْخِعَلْ لُهُ مُن قِلْ مَمَّا ا كَالِمْ عَبَاسِ مِنْ لِكُنْ تُقَالُ بِصَيًّا مُرضًّيا عِنيًّا عَصًّا بَعِنوُا فَالدِّبِ أَنَّ كُونُ لِغَلَّمُ الدِقِلْهِ لِأَخْلِيالِ وَأَنَّا ونيان مجيعًا فنج على قيره مزالحواب فاوحى اليعمران بحوالكن وعشيًا فَاوْحَى فَأْشَارَ مَا يَحِي مُنْ الْكَابِ بِفُو مِ إِلَى قِلْهِ وَيُومَ نُعِثُ مُثَا مِعْمَا الْمِيمَا عَانِوًا الذكرُ والانتَى سَوَا وُحِدِ الله الله عَمَا مُرِيرَ عِلَا الذكرُ والانتَى سَوَا وُمِن يَجِي قَنَا دَهُ عِن الشَّرِينِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ مِن صَعَمَ عَنَا اللَّهِ عَلَيهِ وسَلَّ حَدَّ مَم عن لية أُسْرَى مِ تُوسَعِلَ حَيَّ أَتَاكِيمَا وَالْمَاشِيةُ وَلَحَتَ فَعَرِ مِنْ قَالَمَ عَنْ الْمَا

حِبديك فيل وَمز مَعَكُ قَالَ مُحْمَّلُ مل قَلْ اسْلِكُمْ فِي وَلَا عَمْ فَلِمَّا خَلَمْ فَإِذَا مِح عِينَ وَهُ مَا ٱبْنَاخَالُمُ وَالْهُ مَذَا مِح وَعِيسَ فُسِرِّ مُلَيْمًا فَسَلَتُ مُنْدُ نُرُقَالَا مُنْكِيًّا مَا لِمُعَالِمَ المَّلِمُ وَالنَّبِيِّ وَالسَّلِمُ مِلْمُ مُنْكِلًا لَهُ المَّلِمِ المُن وَاذَلُهُ فِي الكَلَّامِ مُعْرِيرًا ذِ النَّبِيرَ مَنْ العِلْهَا مَا نَا اسْرَقِيًّا ادْ قِالَالِ المُعْلِمُةُ مَامُوْ مَوْا لَا لِللَّهُ مِنْ لِكِ مِسْكُمْ فِي اللَّهُ السَّلَامُ فَعَيَّ مَمْ وَنُومًا وَالْأَابِيمِيمَ وَالْعَسْرَانَ عَلَالْعا لِمُنَ الْقِولِهِ رَّزْنُ تَرْلِيّاً أَيْخَيْرُ حِيَابٍ هَا لَانْعَاسٍ وَٱلْجِمْرَانَالُومُونُ مُنْ لِلْبِعِيمُ وَٱلْدِجْرِانُ وَآلِيا آبِينَ وَالْجُومَالُهُ عليه وسَلم مَعُولِ الله إلى المابر ما برهبهم للبَّرينَ أبتعُوهُ وَهُواللَّهِ مِنُونٌ وَهُمَاكِ الْعِيقِبِ أَهْلُ يَعَفُّ فَاذَا صَغَرُوا الْنُمُّ رَدُّوهُ اللهُ عُلَّا أَنْكُمْ لُ والمانيان المانية عنال فري حلنى تدرير ابو هُدِرَةَ وضِ إِنَّهُ عَنْهُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَقُولَ كَا رَبَّ عَ مُولُوكُ الديسَنُهُ الشّيطانُ حِن يُولَدُ فيسَتَبَّلُ صَارِخًا مِن مَثَّ الشّيطانِ غيرَ رْمِوتَابِنَهُا مُرْبِقِولُ ابولْم برعَ والي أعِيزُهُما يكَ وَذُرْبَهَا مَالْسَطَالُ الْمَيْم و قاد كالت المالم بله ما مريم ان الله أصطفاك وَطَهَّاك واصفناك عَلَى اللَّهَ المِن مامر رَوْا قُنْ تِدِيدُ وَاسْخُدِي وَالصَّحِيمِ } المَا لَّذِينَ ذَلِكَ مِن المَّا وَالدِّينِ مَعِيهِ الْمِكْ وَمَا كُذُتُ لَيْهِمُ الْمَلْعُولُ لُلْكُمُ المريحف لرم فروما كنت اليهم ادعقهمون بقال تلفيل بينم هاكها مم

منعفف للسريز كفاكة الديون وسنبها حستس لحدين إي بجادت النضرُ عَن هِسَامِ احْبَرَى اي تَمِعْتُ عَبْلَاقِهُ بْنَ الْحِحْمْ فِرْسِعِتْ عَلِيّاً رَحْيَ الشُّعَنةُ بَعُولُ مِيعِتُ المي صَالِمِ عَلَيْهِ وَصَالَم بِعَوْلَ حَنْيُرُ الْسَالِيعَا مُرْيُرُ السَّهُ عَمْرَانَ وَحُنْيِرُنْسَا بَهَاخَدِيحَةُ مِا فِي صَلِيدًا لَي اذْ وَالْتِ للاَكُهُ مَا حَرْعُ الْ قُولُو فَا مَا يَقُول لَهُ كُنْ فَكُون يَبِشُ زُكِ وَنُبَيِّرُ كِ فَاحِنْ وَجِيهًا شُرِينًا وَقَالَ بَهِم المسِّيمِ الصَّدِيقُ وَقَلَعُ المِدُالْكُونُ لَلْإِسَائِهُ وَالاحسَهُ مَن مُصِرُ ما لِهَ أَرِدُ وَلاَ بُصِّرُ مَا لِلَّيْلِ وَقَلَ عَنْ مُ مَنْ يُولُدُ عَي مُنْ الدُمْ عَنْ شُعِبَهُ عَنْ عُمرُونِ فَهُ مَعْ يَعْتُ مُنْ الْعُمَدَانِيّ فِيزَتْ عِنْ يَ مَن كَالِاسْعِرِيِّ رَصْ لِهُ عَنْهُ فَأَلَى لَا لِنِي صَلِيهِ مَلْ مِنْ لُو عَالِيسَةً عَا السِّنَا وْكَفَنْول لْوْرِوعَلَى مَا يُوالطِعَامِكُ لَيْمِن لِيَّالِ كَبْيْرُ وَلُوجَلَّنَ السُّنَّا وَالاَمْرُمُونْتُ عِمْرَانَ وَأَشْيَهُ أَمَالُتُ وَعَوْنَ ٥ وَهَالْ بِنُ وَهُلِ حَبَّرِكِ يُونْسُ عَزَان شَهَابِ حَنْسُ عِيلُينَ الْسِيبِ ازابا فُرينَ فَالسَمَعِينُ وَسُؤُلِاللَّهِ: صَلى السَّعَليهِ وَسَلِيعَوُّ الْسِنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَلَةِ وَكُنْ أَلْمُ الْمُنْاهُ عِلْ طِفْلِ وَأَرْعَا هُ عَلَىٰذَوْجِ فِي ذَاتِ مِن مَوْل ابو هُرِيزَة عَلَىٰ تُرذَيكَ وَلَمْ رَحَبُ مركير بنت عِمران بعبرا قط تابعه ان الخيار هري والمجوز التحبيب عين الزهري ما من توله ما العل الحمام لا تعلو الحديث وكانتفو والتعلق الم سُوالاالْجُزَّاغَا الْمِيرُعِينَ يُنْ يُرْتِيرُونُ اللهِ وَحَجِلْتُهُ الْقَلْمَا إِلَيْ مِنْ

وَدُوحُ مِنْهُ فَأُمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكَا نَتَقُلُوا لَلَاثَ } إِنَّا كُوْ الْخَيّا لَكُوْ إِنَّا السَّالَةُ وَاحِرُسُجَا إِنَّهُ انْ يَوُنْ لَهُ وَلَدَّ لَهُ مَا فِالسِّمَاتِ وَمَا فِي كُانْفِرُكُكَ مِاللَّهِ وَكِنْ يُلَّا فَاللَّهِ عُنَايِ كَلِسَّنُهُ كُنُّ فَكَانَ فَفَا لَكُنْ فُ دُرُتْ مِنْ أَهُ إِجِاءُ فَعَكَاهُ رُوجًا وَلاَ مَعَلُوا تَكَثَهُ مِنَ الْمَدَّةُ مِنْ الْمَدَّةُ مِنْ الْمَدِّلَةِ علاولَا يَ مَدَّنِي مُسْرِيرُ هَا فِي مُدِّنِّي خُلَادُهُ بِالْحِلْمِينَةُ عَزْعَالَدَهُ مَنْ اللَّه عنهُ عز المع مح لله عليه وَسُمْ فَكُنْ شَيَّ هِذَا إِنَّا الْهُ الْأَاللَّهُ وَعْنَ لَأُنِّرِ مِنَ لَـ أَ وُنْ فَحِدًا عُبِنْ وَيَسُولُهُ وَأَنْ عَبِنَا لِلَّهِ وَسَولُهُ وَكَلَّمْ الْفَاهَا إِلْمُرْتِعَدّ ودُوخِ مِنهُ وَالْجِنَّةُ جَوُّ وَالنَّادُجُ وَالْحَالَةِ اللَّهُ الْجُنَّةُ عَلَى آكَانُ إِلَا الْعَمَّلِ عَالَافِلِيدُ مَثْمِلِ بَجَابِرِعِ نُعَبِيرِ عِرْجَادِةً وَزَادَ مِنْ لُعَابِ إِلَيْمَا المَّالِيَّةِ المَّالِيَّةِ مِنْ الْعَلِيدُ مَثْمِلِ الْجَابِرِعِ نُعَبِيرِ عِرْجَادِةً وَزَادَ مِنْ لُعَابِ إِلَيْمَا المَّالِيَّةِ الْمَ \_وَاذِكِ فِي لِكَامِيمُ بِعَرَادِ أَسْنَكُتُ مِنْ أُعِلَهَا مَنَاهُ الْفَيْنَاهُ إعنزكَ ّ شَرِقَيًّا مِمَا يَا لِلشَّرْقَ فَأَجَأُهَا أَفَلْتُ مِنْ خُنْتُ وَنْقِيَّاكُ أَكِّا هَا إِضْفَا تَدَاقَطْ ثُوِيًّا فَاجِيًّا فَرِيًّا عَلِمِيًّا مَالِ بِعَنَّا مِنْ يُلْزِلُنْ فَيْلُا وَفَاضُوْ الِشِّيْ الْحُقِيرُ وَقَالَ الْمُوَا بَلِ عَلِمَتْ مُرْيُوا أَنَّ الْبَغِيِّ دَوْنُفِيةٍ حِينَ كَتَّ الْ خُتَنَهُمْ اللَّهُ وَهُ لِ وَكُمِعُ عَنْ مَلَا مِنْ الْعَنْ الْعَالَى اللَّهِ وَعَالَمَ اللَّهُ الْمُعْتَقِدُ بالسُّرِيَّانِيَّةِ ٥ حَـُ لَمْنَامُ مِنْ الْرَجْمَ عَجُويُرُعُنْ مُنْكُمِّدُوْمِ مِنْ مَنْكُولِيَّ هُ مِنَ وَجِي اللهُ عَنْ مَنْ البني عَلِي هِ عَلِيهِ وَسَمَّا فَالْ أَوْرِيْكُ أُوْفِي إِلَّا لِلَّهُ لَلْأَنّ عِيسِي كَانَ فَي كَاسِّما لِي مُولِعا لَهُ مُنتِحُ مَا أَمُّا أَمُّهُ مُنتَا عَالَمُهُ مُنا اللَّهِ

علسے ج

30/

واُصُلِّ فِقَالَتْ اللَّهُمْ لِلأَغِّتْ وَجَقَّ تُرِيّهُ وْجَوْهُ ٱلْمُوسِاتِ وَكَانَجُرِ ﴿ فِي تُوْمَحِنُهِ وَنَحْزَمَتْ لَهُ الرَأَةُ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبِي فَأَتَّ لَاعِيَّا فَأَمْكَنْنُهُ مِزْ فَضِهَا فُولَاتٌ غُلامًا فَفَالَتْ مِنْ جُرَجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا مُوْمَعَيَّهُ وَأُتَرَكُوهُ وَسُوُّهُ فَنُوسًا وُصُكَّنُهُ النَّلُهُ مَغَالَ مُنْ أَبُوكَ مَا غَلُهُمْ فَالِلهِ عِ قَالُوْا سَبِي عَمْعَنُكُ مِنْ مَ فَلَكُ الامرَّ طِينِ وكَانَتِ أَمَانَ ثُنَّ مُنْعُ إِنَّا لَهَا مِنْ يَجْلِسَ إِلَى فَسَرَّ مَعَاكُمُ لُ أَكْب دُوُسًا كَنْ مِنَّنَّا لَتِي اللهُ مَا لِجَالِينِ فَيْشَلُهُ فَنُرُكَ تَدْبِيهَا وَأَقْبَكَ اللَّالِدِ فَفَاكَ اللهُمُّ لِاحْجَانِي شِلَهُ ثِمَا مِنَا عَلِينَ مِنَا مِنْ مُنَالِيهِ فَمُرِرٌ ۚ كَا فِي لِطُرُ إِلَا لِبغِي كاللهُ عليهِ وسلم يو المستعدة من المعرفقاكة اللَّهُ وَلا تجعلُ المع والمعالم الله المراه المعالمة ماللهم ومعلني منله عالت لوذاك فعاللاك حبار مزة وهذي الْأَمَةُ بِعِوْلُونَ سُرِّقَتَ زَنْيَ وَلِمِ تِعَدِّلُ ٥ حَسَلَىٰ الْمِعِيرِ مُوسَىٰ المِشَامُ عَن معم وحدتى كودع علازات المعمر عزلاهري اخبرى سعيد كالسيد عن وصُريرة من الله عَنْهُ عَلَى أَلَ الله الله صلى الله عَليه وَسَهم لَيلَةُ النَّوِيِّ فِي فِينْ مُن وَالْمَعْتَهُ فَاذَا رَجُل حَيِينُهُ فَالْمَصْطِنُ وَعِل لِأَيْتِ اللَّهُ مِنْ بِعَالِسَ نُونَهُ كَالَ وَلَهَيْتُ عِيسَ فِنعَتَهُ السي مَالِينَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَعَالَ رَبْعَهُ الْحَمَرَ كأنماخج مزديمار معفاجآم وكليث ابر يعيروانا اشته وري بوق فالبيث بِإِنَّا يُرْالُحَكُ مُمَالِمِنْ وَالْآخِرُ فَيْ وَحَمَّرُ فَقِيلَ إِخْذَا يُمَا تِسْتَ فَاخْزَتْ ﴿ للنَ فَكُرِيِّهُ فَهُونِ لِهُ إِنَّ الفِطرَةَ اواصُّبْتَ الفِظَّةَ اما أَنْكُ لُو إُخَلَتَ

المُسْرَعُونَ أُمْنَكُ ٥ حسَرَ شَامُحِدُ بُنُ كَمِيْرِ الماس آلِ المعربُ بُ المُغينَّةُ عَرْجُ إِهِدِ عَنْ أَرْعُ مُرْمِعْ اللهُ عَنْمُ ا فَ لَ كَالْسِ صَلَّى الله عليه وَسُمْ الْمُعْلَمِي وَمُوسَى وَارْبِهِيمُ فَامَّا عِيسَى فَاحْمَرُ حُعْلُ عُرِيضٌ لِلصَّدَّد وَاما مُوسَى فَأَدُمُ حِسْم سِيطُ كَأَنَّتُهُ مِزْرِجَ الِللَّهُ فَعَ ٥ جِسَرَ شَالْبَهِمُ مِنْ لَلْمَدْرِ ٤ ابِوَضَّى ۗ ٢٠٠٠ عَنَا فِهِ كَاكِ لَكِنْ اللَّهِ ذَكَرًا لِنِي تَسَالِ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ فِيمَّا مَنِّ كَلَيْ اللَّهِ ك الدَّبَالْ نَفَا لَا لِلسَّلِيسِ عَوْدَ الاانالْسِيجَ الدَّجَالَ اعَوْدُ العَيْزَ الْمُنْيَكَ أَنَّ عَيْنَهُ عِنْبُهُ طَآفِئُهُ وَأُوا إِللَّهِ لَهُ عِنْكَ الْكُعْبَةِ فِللْمَا مِفَادُارُجُلْ آُدُمُ عاجرتا برى من وراتر عالى المنطب التي المنافية المالسورة المنافية المالسورة المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنطب يُقْطُرِرَاسُهُ مَا نُواضِعًا مِكِيْهِ عَلَى فَكِينَ كُمُكِينِ وَهُوَ يَطُونُ بَالَيْنِ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا نَعْنَا لُوْ إِهِذَا الْمَبِيحُ بْنُ مُرْتِعُ تُعْرَلِينَ وَزَا ۚ أَدُ بُكُّ ثُمُّعًا اعْجَدُ عَيْنِ الْمِينِيِّ كَأَنْسُهِ مِنْ النِّنْ أَبِرِ فَطِن وَاضِعًا مِنْ مِعَلَىٰ لَكِيْ عَلِيكُ بالبُّتِ فَفُلْتُ مُزْفِيدَ اكْلُوا الْمِيحُ الْدَّجَاكَ مابعَهُ عُبِيدًا لِهُ عَنَافِعٍ ٥ كُلِّتُمَ احدبن مُحمَّدًا للسَّمِّي تَمِعتُ ابرَهِ مِنْ بَنْ صُوْلِ حَدِيثِ فَاللهُ هِي يَ عَنْ الْمِرِعَ الْسِيْرِ قَالَ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى المُؤْنُ الْكَمِينُوا إِنَّا كَجُلُ آدَ مُرْمَنِظُ الشَّكِرُ فِيهَا ذَيْ عِنْ يَحْلِينَ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ مَّا ولُهِ بِرَاقُ رُأْسُهُ مَا تُغَلِّتُ مُزَّهَ دُا وَلَوْا أَبِنُ مَرِيمِ وَلَهِ بِسُ النَّيْتُ فَإِدَا أَك جِرُجِيمُ جَعْدُ المَاسِلِعِ وَدُعَيْدِهِ الْمُنْجَكَأَنَّ هَيْنُهُ عِنْبَةً طَأَيْنَةُ فَلْنَكُ

مُنْ فَالْوَا الدَّجَاكَ وَأُقْرَبُ الناسِ بِيشِّبَهَّا ابنُ فَطِّرِ قَلَ الذَّهِرِيُّ دَجُلِّيتُ تُغَنَّعَةَ هَلَكَ فِي إِجَامِيلِيَةِ ٥ حسَدَثَالُوالمَانِ المَّشَيْبُ عَنَالِاهِ مِي الْحَجَرِي الْمُ سُلَةُ ازايا فِيرَجَ رضا بِسعَنْهُ وَالسَّمَعَتْ رَسُول لِلهِ صَالِيهِ عَليهِ وَسَلِ يَعُولُ إِنَا أُولَى النابرط بن مَريم وَالانبتيا أولادُ عُلاَتِ لَبسَن بَيْن وَبدينَهُ بَنِي ٥٥ مَ لَناهُ مِينَانِ حدمنا فُلِيْ بْنُ سُلَيْمَنَ ﴾ ميلاك بنُ عَلَى عزعَ بالحَمِنُ بنُ انْ عَمْرُةٌ عزالِ مُريَّرَةُ وَلَكُ تسولاه صلى الله عليه وسئلم انااولالناس بعيسي من مريم في لدنيا والأنجرة وَالْمَنِياءُ الْبُوَّةُ لِيَ لِأَتِ الْمَالْمَ شَتَّ وَدِينهُ وَالحِدْ وَوَلَا لِهِيمُ رِنْ طَمَانَ غُنْ فُئُ مِن عُقبَةٌ عُن مِغُوانَ بِنُ لِيرِ عن عَلَاءٌ مِن بِسَارِ عن الحِفْرِيرَةُ وَضَالِلَهُ عَنهُ كَالِهِ لِسُولِ السَّعِلِ السَّعَلِيهِ وَسَلِّحٌ وَحَدِيدًا سِنْ عُمَادٍ مساعبُذالرزاق الممدّ عن فُمَّا مِرعن له مُرِّينَ عَنِ البني صَالِعه عَليهِ وَسَلَّم فَالْ زَائِي عِيسَ يُنْ مُرْيِرَدُ لِكُ يُسْرَقُ فَفَالَ لَهُ اسْرَقْتَ كَلَّا واللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهُ الأُهُوَفْتَ الْ عِيسَى آَمْتُ مِا بِلَهِ وَكَنَّتُ عَيْنِي حَدَثًا الْجُرُيْدِي سُفَيَا كُ سُمِعَتُ النَّهِرِيُّ يَقُولُ احبَرَى عُيكِلِللهِ نَعَيْلِللهِ عَزَالْنِ عَبَّاسِ مَعْتَ عَمْرَ تصالعه عُنْ يَقُولُ عَيَا المنبر سَمِعت السي على السَّعليه وسَهم بقولُ لا تُطُّرُونِ حَمَّا الطُّهُ النَّصَادُ كِلنَ مُنْ يَرَفًا بِمَا المَّنْ فَعَدُلُوا عَبِدُ اللَّهِ وَسُولُهُ ٥ حَدَينًا مِينُ ابنُ مُعَالِمًا عُبِدُ إِن الصَالِحِ فِي أَن خُلِق الدَّمْ العِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ المَّالِمُ المُ الشعل فبركابوبُودَة عَن كي كوسَل المعكوي دخ الله عَدُه وَل وَل السَّول

الصمل المدعليه وصلم إذا أُدَّبَ الْمُؤلِّكُ مَن فاحسَرٌ أُدِيبِهَا وَعَلَّمَا فَأَحْسَ تَعْلِيمًا ُ ثُمَّ أَغُنْهَا فَسَرُّدُ جَاكَانَ لَهُ أَجَانِ وَاذَآ أَمَّنَ بِعِينَ قِرْاَ مُنْ فَلَهُ أَجَانِ فَ وَالْمَبْدُاذِوَ التَّقَى مَبَّهُ وَالْمَاجَ مَوَالِيهُ فَلَهُ أَجْزَانِ ٥ حِسَلَتْنا مُحْبُرُ يُوسُعَّكُ الْم عِلْمُعَنِيُّ بِاللَّمْ يَعْنَ عِنْ مِيدِينِ بِحَبَى رِعْنِ الْبِيغِ الْمِينَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اله صلى الله عَلْمَهِ وَسُمْ يَجْشُرُ وَرَحِفًا مُّا عُلَّا هُوَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِيَّا عَلَيْنَا اناكُنَّا فَاعِلِينَ فَأُوكَ مَا يَكْسَى البِفِيمُ تَمْ يُوخُنُ بِرِجَالِمْ لَ صَكَّابِكَ اليميزة دَّاتَ الشِّمَا لِفَاقُولَ أَجْدَا بِغَيْفِ الْهِ الْمِنْ الْمُولِّدُ أَمُرَيِّدَ مَعَ لَيْعَ مُنْ فَاكُنَّهُمْ فَأَقُولُ كَاقَالَالْعَبْدُالصَّالِجُ عِيتَى ثُنُ مُرْتِمُ كَنُنَّ عَلَيهُمْ تَبِيدًا دُمْنُ فِيهِم فَكَ مَا تُوْفَيْنِي كُنْتَ أَنتَ الربِيكِ عِلَيهِم وَاتَ عَلَى إِلَيْ الْفِلْمِ العِزيرُ الْجَيَائِيمُ فَالْحِينِ نِفِسْفُ ذَهِنَ عَنْ الْحَيْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِيعَةً فَالْهُمُ الذِّينَ ٱرَىدُوا عَلَى عَمْواي بَهِ مَنْ مَثَانَا لَهُ وَابُوكِل رضي السَّعَنَهُ ما وَ مَنْ وَالْحِلْبِينَ ابن مَريم عَلِيمًا السَّلَامُ مُ مِن السَّمَ السَّمَ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَا يُعْلَا مِنْ مُنْ الْمُنْ بَيْنِ مُعَامِا هُرِينَ وَمِنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ وَاللَّهِ صَلى لله عَليهِ وَسَلَمُ وَالذِي نَهُمي بِينِ لَيْ فَاتَّكَ ثَانٌ يُنْزِلَ بَيْ لَا أَبْنُ مُرَّيِّهِ حَبِّمًا عَنْ الْمَنْكِسِرِ الصِّلْبُ وَتَقِينُ لَكَ مَن رَوَاعِنَهُ الْجِزْيَةُ وَيَفْ مِنَ اللَّاكُ جِيْخَ يَشْبُلُهُ أَجُدُ مِنْ تَكُونُ السِّجِينُ الوَاحِنَّةُ خَيِّرًا مِنَ الدَّيَا وَمَافِهَا ثَمْ تَقَوُّل ابوهُ مِنَ قَاقِراً وُ الزِنْ سُنِيِّمُ وَإِنْ نَافُعُ لِلْهَاكَ بِ الْإِلْمُؤْمِدُ مَنْ مِنْ مِنْ وَكُو



التيمة كُونُ عَليهم شَهداً ٥ حسد مناابئ كيرسا اللثُ عَن يُونُسُ عِن أَبِ شَارِعن فَع مَولَى فَيْدَا دَةَ الانسَارِيّ الله مُن يُون فَع مَولَى فَا مَا وَاللَّهُ مَا فَا لَكُ السولاس كاله قليه وسلم كيف انتثراذا نزك ابن مريكر فيكر والما مكثر مِنْكُوْ ابِيَهُ عَتِيلُ وَالْأُوزَاعِينُ ٥ لِيسْ مِلْقِيلِ الْجِيمَ مَا بُ مَا ذَلُون في إلى الله المالك عَنْ المعالِي الموعوالة كَ عَبْدُ الملك عَنْ ربعي بن الشي المعت من عيرو كذيفة الاشت أنَّا ما يمعت من سوك اله صلى السعَليه وَسَلم فَالَاني تمعتهُ بقوكَ ان مَعُ الدَّخِ الْ الْحَرَالِ وَالْحَرَةُ مَا أُوْنَارًا فَأَصَا النِي ُزُكِ لِنَاسُ لِقُنَا النارُ فَا بِارِدُ وَامَّا الَّذِي ُرَكِ لِنَا سِ أَمَّا أَفْنَارُ يُرِّرُ فَعْنَاهُ رَكَ ذِلِكَ مِنْكُونُ فَلْبُعَةً فِي لِنَّزِي يُرَيِي مَا مَا زُفَا يَهُ عَنْبُ بَا وُ فَاكُ فَلَيْعَةً أُ وُسِمِعْنُهُ بِهِوَّالِ آنِ رَحَيُّاكَ أَنْ فِينَ كَانَ قِبْكُ رُانًا هُ الملكُ لِيَعْبَضَ وَجَهُ مَعْيِلُهُ هُوعِيدُّتُ مِن مَنْيرِقًا لَمَا أَعْلَمُ وَيَلَّنْظُوْ فَالْ مَااعِلُ سَيُّا عَمِلًا تَلْتُتُ إِللهِ الناسِّ فِي الذنيا وَأَجَازِ بِهِيمْ فَانُظِّى الموسرَ وَأَنْجَا وَنْ عَزِلْ مُعْسِرُ وَاحْظَهُ اللَّهُ الجنة عَالَ وسَمِعتْهُ يَقُولُ ان جُلاَّحِضَهُ المُوتْ فَكَ اينسُومَن الحيافالْفَ اهلُدُاذَاانا مْتُ فَاجْمَعُوا لِحَطِّبًا حَجَبُرًا وَالْقِدْوَ الْجِيوِفَارُ الْحِتَّا وَالْحَكُّ لحَمَيْ خَلَمَتْ إِنَّا جَعَظْمِ فَإِنْ شُيُّ فِي وُهَا فَأَظَّى وُهَا فُرَّا نَظْرُوْ ا يُومًا راجًا فَأَذْرُف هُ اللم تُعَمَّلُوا الْحِيمَةُ فَقَالَ لَهُ لِمِرْفَعَلَتَ دَلَكَ فَالْمِنْفُشْيُنِكُ فَعَفَلَ لِلْهُ لَهُ وَالْعَبَةُ انعمره واناسيم فنه تقول ذاك وكان أشًا ٥ حسن بني بشن معداما

عَبْلَاللَّهِ أَخْبُرُ فِيهُ عَبْنُ وَلُولُونَ عَلَاللَّهِ مِلْ عَسَلًا لِلَّهُ رَعْبِلِاللَّهِ عَنْ عَايَشَةُ وَابِ عَبَارِ رَضَىٰ اللهُ عَنِهِ وَلَا لَمَا تَرَكِ بِرَسُولِ اللهِ صَكَّىٰ السَّعَلِيهِ وَسَلَا طَفِقَ يُطْتُحُ بَصْبِهِ مِنْ عَلَى حَجْمِهِ فَاذِ الْعَنْمُ لَسْفُ عَاعِنْ حَجِهِ فَغَالَ وَهُولَذَلَّكُ لَيِنةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْهُودَ وَالْمُصَارَكِ عَنْدُوا تُبُورًا بْنِياً هِم سَيَاحِلُ عُلِنَّا لِمَاصَلُتُول اَبَاجِازِهِ وَالْاَعَادَتُ أَبَا هُرِينَ خَسِّ بَينَ شُمِعَنُهُ بَكِيْنُ عَزَالَهُ عَلَيْهُ وَسَمْ وَلَكِ أَنَهُ بَوُالسِّرْ آيال تَسُونُهُمُ الْابْنَيَا نُكُنَّمُ الْكُنِّي خُلَفُهُ بَيْنُ وَإِنَّهُ لَا بَيَّ بَعُدِي دَسَيَكُونُوا خُلُفًا ثُنيَكُ ثُرُونَ قالُوا فَا نَامُ مَا قَالَ نوابِبَيْعَةِ الأَوَّ لِعَالُمُوْكِ فَاعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَالْلِسُسَالِيلَهِ عَمَّا اسْتَرَعَالَهُمْ المستعدد الم عَنَا يُحْسَعِيدٍ الحَذِرِيِّ دَضَاللَّهُ عَنْهُ [زالبني عَلَى السَّعَلَيهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَنَنْيُغَنَّ ثُنَّ مُثَّ قِبْلُكُمْ شِبِرٌ أَيِشِبْرُودَيْلَاعًا بِدِلَاعِ حَيْلُوسَلِيكُوالْجُرِّيَةِ لَسَلَّلْمَنْ تَلَانَا اللهُ وَلَاللَّهُ اللُّهُوكِ وَالْمُصَارِيكُ أَفْنَ هِ حَسَرَتْنَا كُرِانِينَ بَسِمٌ عَلَاللَّهِ تَلَانَا اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَكُولًا لَمْصَارِيكُ أَفْنَ هِ حَسَرَتْنَا كُرانِينَ بَسِمٌ عَلَاللَّهُ حدىا خَالِدُ عِنْ عَلَىٰ إِنْ عَنْ الشِرِيعَ لِمَا أَنْ عَنْ فَالَ ذَكُرُ وَا النَّا رَوَالنَّاقُ كَالُولُ المَهُودَ وَالنَّصَادَى فَأَمُرُ مِلاَكُ أَنْ لَشِّفَعَ الأَذَانُ وَانْ يُوتِرُ ٱلإِتَ اللَّهِ تَنْ الْحُرِينَ فِيسُونَ مِسْفَقِيمَ مَا سُفِيالَ عُولَ الْمُعْرِينَ فِي الْمُعْرِينَ فِي الْمُعْرِينَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ 

غ کان

2

عنا فِعِ عَنَا يُرِعَيْ مَن وضايه عنه عَنْ يَسُول لله صَالِم الله عَليهِ وَسَالِ فَا لَا مَا أُجَلَّمُ فِي إِينَ فَهُ مِنْ فَالْمِيمُ مَا بَيْنَ صَلَاهِ العَصِّرِ الْمَعْنِ لِاسْمِيرَ وَالْمَا مَثْلُكُمُ وَشُلْ اليود و النفارك و كُول استعراعًا لا فعال من بَعل لي الم المناوي المناوية فَرَاطٍ قُرَاطٍ فَعِلَ الْمِهُودُ الْيُصِفِ الْمَارِ عَلَيْدَاطٍ قِرَاطٍ مُ وَكَرِيعِكِ عَلَى اللهِ مِنْ فِعَالَمْ مَا وَالْمُصَارِةِ الْعُصْرِ عَلَى مُرَاطِ قِدَاطِ مِ فَالْمِنْ عِلْ مُزْصَادِهِ العَمْر إلى غُرْب السمُّ عام راطين قراطن قاللا فانتم الدِّن عِلونَ من صكة العصرال عزب المترع وراطين قراطين لألكم الاجرم تن فغضت اليهُوُدُوالنصَارَي فَقَالُوْ الْجِزُ إِكَتَّرُ عَمَالِّيهِ أَ فَلُ عَطَائُوا لَا لِللَّهُ هُلُطْلَتَكُمُ مِنحَقَكُمُ شُيًّا قَالُوالاً فَالْ فَالْ فَانْهُ فَضِرا أَعْطُهُ عَنْ شِتْ ٥ حدرما على علام الله طرساسفيا نعن عبروعن طاوس عن عبار فالتمعت عبر وضالله عند تقول فَانْلِ اللهِ فَلاَنَّا المربَقِ لَمُوال لِنبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِ فَالْحِزْلِ اللهَ الْمُودُ جُرَّبَتُ عليهم الشجو مرفيلوها فباعوها تابعة جابروا بوهركرة عزالبي صلى السعلير وَسَلَمْ ۞ حَسَّ زَمَا ابوعَاجِمِ الفِحَاكُ بنُ تَخْلِدِ اما الاوزَاعِيُ ٤٤ حَسَّا كُ بْعَطِيهِ غِنْ كَيْبُةَ عَنْ بَاللَّهِ مَنْ عُمْرُواْ نَالِمْنِي عَلِيْسُ عَلَيْهِ وَمُلْمُ فَاللَّهُوْ اعْنَى فَلُو اَيَنهُ وَحَرِّنُواْ عَنْ بَهٰي سَلَيْل وَلاَ جَجَ وَمَنْ كَذَبُ عَلِيْ مُتُعِدًا فَلَيْبُ بَقَا مُنْعُدُهُ مُن النارِ ٥ حب رِنَاعَ بِذَالْعِيْرِينُ عَبِيالِيَّةُ حَدَثْمِ لِيَهُمْ بِرَسَعَابِ

عنصالج عَزَائِنَ شِهَا بِهِ فَالْ فَالْابُوسَلَةُ بْنَعَبْلِلْحِمْ لِاللَّهُ مِنْ فَحَالِمُ عَنْهُ وَالْ زِيسُولُ السَّمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَكُو وَالنَّارِي لَا يُصْبُعُونَ ﴿ فَالْفُوْمُ وَحِلَّانَى مُحِالَحُلْنَ حَجَاجُ مَا جَرِيْ عَلْ الْحَبْنَ عُنِيْلُ إِنْ عَلَاقًا ۉۿڒؘٳٳڮۼ۠ڔۅؘڡٵڹۜؠؠٮٚٵ؞ؙێڽڿڗؿٵۊؠٵۼؾ<sub>ٛ</sub>ٵڹڮۏ۠ڹؙڂڹؽؙڷڹ<sup>ٵڮؖ</sup>ڎ السَّ عَلِيقٌ عَلِيهِ وَسَمْ كَانَ فَيَرَكَانَ مَلَكَ رَبُّلُ لِهِ جُرَّ فِي عَ فَأَخَانَ حِينًا تُحَزِّهَا يُنَّ فَارَفَا الذَّمْ حَتَّهَاتَ فَعَالَ اللَّهُ تَعَالَى ادرَ في عَبِي بنفسه وحرث علبه الجنة حاب ابرك واقرع وأعمى بني سرَآيك تناحل السي عرفين عامر ٥ مام ٥ اسي زعّنالله علاهما المخرس المخترة والماهمة وترقي المنافية المرابع المعالية وسلم و وَمَانَى عِهِل عَبَاللَّهِ مَن جَاءِ المَامَامُ عَن الشَّحِينَ مُن عَمالِيَّهُ الْحَبَرُ فِي عَبِل الْحِنُ بِن عَجْمُنَ الْمَاهُمُ وَجِدَّتُهُ أَنْهُ حِمْعٌ بِسُولَ السِّسَالِ السَّلِيم وسَمْ مِنُولُ انْ لِأَنْهُ تُن فِي السِّرَا بِلَ ابرصَ الرَّبِ وَالْعَبْى بِدَأَ لِيَهِ عَرْجَالٌ انْ بَنْ بَلْهُمْ فَعَثْ إِلَهُمْ مِلَكًا فَا تِي لاَ مُرْضَعِالَائ عُلَيْ اللَّهُ وَلَكُونُ أَلَّا حَسَنُ وَجِلا حَبَنُ مَل عَبْرَ فِي الناسُ فَالْ مَسْحَةُ فَلُ هُ عَنْهُ فَاعِطِ لِوِنَا هَسَمًّا وَحِلْاً حِسنًا فَغَالَا كُلِلَالِ جَبُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ الْعَلَى فَوَلَكُ فَاللَّهِ وَهَا لَهُ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اللهُ بُرْصُ فِللاقرَعُ مَالِ حِدُهُمَا الأبل وَقَالِ الآخرا لَفَرُ فَاعط بَاقَةٌ عُنْسَ لَ فَعَالَت ؞؞ٳڗڬڵڬڣۣٵٷٲڰٛڶڴؙڞٛڠٷٵڬٳؿؿ۠ٳڂؿؙٳڷڸڬ؋ڵۺۜڠ<sub>ۯ</sub>۫ڝۜڒٛ؈ٙؽٚڰ

عنه فا قدةَ ذِرِين لناسُ قَالَ مُسَعَهُ وَنَعَبَ فاعْظِ شِعْرًا حِسًّا فَاكَ فَأَكُما لَكِ اللكَ قاك الدُتُ رَ فَأَعْظَاهُ مِعْرَةٌ حَامِلًا فَصَالَ بْمِارَكُ لِكَ فِهَا وَانْخَالِاهِي تَقَالَ اي يَا حَدُ اللَّكَ قَالَ بُرْدُ اللَّهُ الْرَبِيصِ وَايْسِ دُبِهِ النَاسِ كَالْمُسِحَةُ فَرَدُ النَّهُ الدِّوسَةِ فَالَ فَأَكِلا لِللَّهِ أَلِيكَ قَالَ الْغَيْمُ فَاعِطَاهُ سَالٌّ وَالدُّا فَأَنْجُ فكان ووَاللَّهُ كذا فكاك لهذا وَاجِمزالاب وَلهذا وَاجِمن عَروَلهذا وَاجِن الغَمْ شُراتَدُ أَنَّ كَالارْصَ فِي صُورَتِ وَهَيُّته فِفَال لَجُل مِنْ عِينَ قَطَعَتْ كالحسان في مَرِ فلا لمَكْمَ النوم الدالله في ملك المالك الذي عطاك اللوت الجسر والجلدالحسر والمال بعيرا البكغ عليه وسقرى فالكدا فالحقو فكثيرة فَقَالَ لَهُ كُا يَاعِرُفَكَ المِرْكُنُ الْبُرْصَيْتِ يْزُدُكِ النَّاسُ فَيْسِيرًا فَاعَطَاكَ اللهُ فَفَالِك لَقَدُّ وَرِثْتُ إِنْ كَابِرِعَ كَابِرِفِفَا لَانْكُنْتَ كَاذِيًّا فَصَبَرِكَ السَّالَ فَالْشَكُ أَتَّ الأَثرَعَ فيصُودتِهِ وَهُنْتُوهُ فَغَالَ لَهُ رُشُلَعَا قُلَ إِهِ ذَا فَرَدَ عَلَيْهِ مِسْلَمَا رَدَّعليهِ هَذَا سألانك تكاذبًا نصَمَلُ الله الماكثُ واتالاعكَ صُورَتِهِ فَعَالَ رَجُلُ مِسْكِينْ وَابْن بَيِيلِ وَمُطَّعَنْ فِي إِجْ الدِي مِعْرِي فَلا بُلاغَ المُوْمَ الاياللَّهُ مُنْ أَب اللَّك الَّذِي رَدَّ عَليك بَصُرُك شَاةً أَبْلَةَ لِهَا فِي صَفَرِي فَقَالَ قَدَ كُنْ أَعْيَ فَرُدُ اللَّهُ المُرِي وَفَتِ بِرًا فَيْنُ مَا شَيْتَ فُواللِّهِ لا الْجِهِدُكُ البومَ لِشَّيًّا خَلَّهُ لِنَّهِ قَالَ أَسِكَ مَا لَكَ فَا مَنَا أَنْتُلِ مُنْ فِقِ رَضَ لِللَّهُ عَنْكَ وَسِحَطَ عَلَى مَا بُكِنَّكُ قوللله تعالىام حَرِيْتُ الصَحَابَ الكَهْفُ وَالرَّهِمَ الْأَيَّةَ اللَّهِفُ

الننتخ فالجبرئ المفنم الهاب من ففر مكنوث من الرَقْر ريكِنا عَلِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْعُدِيثِ صُرُّ الْوَلا أَنْ يُكِطْنَا عَلَى قَلْمِهَا شَطَطًا إِفِراطًا الوَصِيدُ الفِياءُ وَحَمَعُهُ وَصَالِكُ أُجْيِينَا هُزَّاذُ كِي كَنْزُرُبُعًا فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَايْمٌ فَأَمْوَا رَجْمًا بِالْفَئْ لِمُنْسَلِّكُ وكال عامل تقرض مسركهم كالمتحال الفاد كالمسائن عليل الماعكين مُرِي عَرَعُسُلِ السَّوعَ عُرَعن الموعن الريحُسِّر يض السَّعنها ان سَوالله على الله عليه وَسَمُ وَاللِّهِمَ اللَّهُ مُنْفِرِ مِنْكَ أَنْ فَلْكُورُ عِنْدُونَ إِذْ الْمَا بَهُمْ مَكَرَفَأُوفًا إِلَيْ عَايِدُوا نَطَهُ قُ عَلِيمٌ فَغَالَعَجْسُهُ لِبَعْضِ لَنَّهُ وَاللهِ بِأَمُوكَ إِلَّا يُجْكُمُ لِاللَّهِ فَان فَلْبَرْغُ كُلُّ الْمُحْرِبُهُمُ الْعُلِيْرَاتُ قَدْصَدَقَ فِيهِ فَغَالَ وَاحِدُيْهُمُ اللَّهُمْرُكُ كُنْتَ نَعْلُمُ إِنَّهُ كَانَ لِلْحِرْعَ لَكِ عَلَى عَلَى عَلَى أَرْثِ فَلَقَتْ وَزَكُهُ وَالْعَلَا الخالك الفرق فرزعته فاكمزائره الخاشة فت سنه بقدًا وأتدأنان طلب ٱجْرَةُ نُفَلْتُ إِعْمِدُ الْإِنْكُ البَصْرِضُ فَلْمَا نَفَالَ لِلمَّالِ عِنْدَكَ فَرَقُ مِلْ لُهُ زِنْفُكُ لَهُ الْعِيدُ إِلَيْكَ الْبَقِرُ فَإِنَّا مِنْ فَالِكَ الْعَرْقِ وَنَاقَهَا فَإِنَّ ذَكَ تَعَلَّمُ فَكُ مُنْ يُنْ يُنْ يُكُونُ فُونُ إِنَّا لَمُنْ الْمُنْ الْمُؤْنُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللّ كَ نَكُ الْوَانِ عَيْنِ كِيرَانِ فَكَتْ الْبِيمَاكُ لَكِيهُ لِمُرْفِعُهُم لِعَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ لَيلةً فِينُ وَقَلْ دُفَاوُا وَاهِلِ عَمَالِي صَاعُونَ مَنْ كُوعُ مَلَّتُ لَا اسْهِمْ يَسْرَبُ الْجَايَ فَرَهِنَّ اللَّهُ فَظُمْنًا وَكِوفْتُ اللَّهِ مَهُمَا نَيسٌ يَحَالَبُهُمْ

فلرأز لأنفط رحت طلع الفر فانت تتكمرا فيعكت دَلك من تشييك ففح عَنَّافا نُسْاحَتْ عَهُمُ الْصَحْنُ حَيَّنظ رُوا السَمَّا وَفَالَ الأَخْرُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْ تَعْم نَهُ كَانَ لِل بَهُ عُمِّرِ مَا لَجَدَا لِنَا مِنْ إِلَّا وَاذِ لِوَدْ تُهَا عَزِ يَفْسَهَا فَأَيْتُ اللّ نَاتِيهَا مِنْةِ دِيْنَارِ فَطَلَبْهُما جَتَّقَدِنتُ فَأَنْيَتُهَا مِهَا فَنُغْتُهَا إِلَهَا فَأَمْلَنْفَر نَفْسِهَا فَهَا نَعْرَتُ بِنَ رِجْلِهَا نَفَالَتُ أَنَّوْ اللَّهِ وَلَا نَعْنُواْ كَانَّمُ اللَّهِ فَي مُنْ وَتُرَكُّ لِللَّهِ وَيَارِ فَإِنَّ كُنَّ تُعْلَمُ إِن فَعْلَتْ ذَلْكُ وَلَكُ مُلْكِ عَلَى اللَّهِ المُناتِ نعرج عَنَا فَقَرِجُ اللَّهُ عَنْهُم فَوَجُوا ما مُعَالِم المَالُ المُسْعِيدُ مَا لصى السعَّنهُ انه سَمِعَ رسول الله صلى السعكية وسَلم بعدُّ لله منا امرًا أنْ ترضعُ الله إُذْرُبُهُ أَرَاكِ وَهِي رَضِعُهُ وَعَالَتْ اللَّهُمَّ لا مُن ابن حَتَّى بِكُونُ مِنْ لَهَا لَمَا لَ الله مُركَبُّ عُلِي مِثْلَةُ مُورَجَ إلى اللهِ وَمُوَّما مُنْ الْمُثَرِّدُ وَبُلُعِبُ بِعَا فِعَالَ اللَّهُ مَ لُا تِجَوْل بُن شَالِهَا مِعَال اللهُ وَرَاجِكُ لَمَن مِنْ لِهَا فَفَال امَّا الرَاكِ فَانْهُ كَافِرُ وَأَمَّا المُلْ أَهُ فَانِهُ رَمُولُونَ لَهَا مُرِي وَتَقُولُ حَبِي اللَّهُ وَلَقُولُونَ مَّسْ فَ وَتَقُولَ حَسْم الله ٥ حدماسعدين غليد عابن وهب اخبري جبير يحادم عن أيوب عن صُدين من يوسي عن على مُعَرِجَة وضي الله عنه وكل السي السي على الله عليه وسلم سمّا كَلِيْ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَيفِنْلُهُ العَطَشَلِدَ وَأَتَّهُ بِعَيْ يُمِنْ عَبَا بَا مَلْ إِلَى فُسْرَعَت مُونَهَا مُشَعَّنْهُ فَغُغِرَهَا بِهِ ٥ حسرساعداً سورت المة عنط الدعن انهاء خصيد علالحن الله عُمَع معاوية بناني سُفيا نَعامَ جَعُ عَلِيلنب

انگا دا مدان سراله غریک والسلمال نگزلامال غرود الم سَمِعتُ البين على الله عليه وسَمْ يَهْ عَن شَلْهُ فَ وَنَقُولُ الْمَالِمَ عَنْ الْوَلْ اسْ آرَكِ بِينَ اغْزُ مَانِسَا وَهُمْ ٥ حـ دساعدالعدين عَباللهُ ١٥ ابرقهم فعَيلَةُ سَالِ السَّالِيةُ مُنْ وَسُلُّ مِنْ وَيُرْهُى اللَّهُ مَلْ رَائِةً مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالَ إِنَّهُ فَلْكَا نَافِهَا مَنْ قِلْكُ مِنْ اللَّهُمْ فِيَكُنُونَ وَانَّهُ وَالْحَانَ فِي مِنْ فَالْ منهراحد فانة عَدَرُن لخطاب ف حسرينا محدث سنار عهن لاعدة عَنْ شَعِبَةُ عَنْ فَنَا دَهُ عَنِلَ الصَّدِيقِ النَّاجِيَّ عِنْ اسْعِيدِ رَضَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَمُ فَلَكَ انْ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنَّا وَسَعِيرَ السَّانَا اللَّ نَبِيُّاكَ فَأَيِّى لِهِبًّا فِنَالُهُ مَغَالَ لَهُ هَلْكُهُ مِنْ فَوْبَةٍ فَالَهُ فَقَبَّلَهُ فِعَالِبْنَاكُ مِعَالَلُهُ نَجُلُ إِنِي فَرَّعَةً لَنَا وَكَذَا مُا حَدَلَمُ الْمُرْثُ فَنَا يُصِدِّرُهُ فَاحْتَمِنَ فَعَ مَلَايُهُ الرَّهُمِّ وَمَلاَيَثُ العَدَابِ فا وَحَلِسه إلى فَلْ أَنْ تَقَتَّ بَى وَاوِحَ إِسْ إِلَىٰكُ أَنْ تَاعِدِي وَقُلْقِسِوُ الْمَابَيْنُهُمَا فَوْجَدَ الْحِيْقَ اقْتِ بْرِفُونُولُهُ ٥ صَالِمًا على عبد الله عن الوالنَّا وعز الاعبَ عن يَسَلَّهُ عن الدَّه من وضي الله عنهُ وَاصَّلَّ قِدُكُ السَّالِ السَّالِ عَنهُ وَالسِّيرِ قُرا وَرَكِ النَّارِيَّةِ النَّارِيَّةِ ال بَيْنَاكُولُ بِيَوْقُ عِبَرَةً أِذِرَكِمِ بَافَضَرَهَا فَأَلْتِ إِنَا لُمِ لِمُلَا فَكَالَ الْمَاكِلِفَا اللجِنْدِ فَعَالَ لِنَا مُنْ مُجَانَ الشِّوَعَةِ وَقَعَالُمُ المَّالُّ وَإِنَّ الْمُوالِنَّ وَعُمْرُومَا فُهَا نُتَرُوسِهُمَا رَجُكُ عَنِيهِ إِذَ عَدَا الذِّبُ فَلَقَتِ مِنْهَا سُأَ إِنْ فَطَلَّبَهُ

حَقَّانَةُ استَنْقِرَ مَامِنهُ فَعْأَلُ لَهُ الذِّيثِ هَذَا استَفَذَّتْهَا مَنْ مِنْ هَا وَلِرْسَبَع نَوْمُ لِلَا الْحُكُ فَاعَنْ بْرِي فَفَالَ النَاسُ عُمِّانَ اللَّهِ ذِيبُ يَتِكَامُ فَالْهَا فَا فُهُن رهُذَا انا كَانُوبِ كِرِوعُمْرُ وَمَاهُمَا ثُمَّ فَ حَسَنَا عَلَيْ مَ سُغِينَ عِنْ مَسْعَرِي سَعْلَ الرابعيم عزاى للفعزائ فركرة عزالن صكاله عليه وسكالية ابنهراماعبدالرزاق وتعرضا وعظه فيرة دخاسعنه كاكالاسكملي الله عَليهِ وَسَلِم اسْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عَتَ ارًا فَوَجَدَا لَحَبُلُ الَّذِي أَسْتَرَى الْحَقَارَ فْعَقَ إِن جُنَّ فِيهَا دَهُمُ فَغَالَ لَهُ الَّذِي أَثْثَرُ كَالِعَقَ ادْ خُذْ ذَهَ بَكِمِ فَي مَا استيت ينك الادض لمرابع مِنْكَ الذهبَ وَقَالَ الذيكُ الديضُ إنما يَعِنْكَ الارص كافيها فيت كالكوني مالالزى تحياكا الدوائط ولدوفا لكورها لِغُلامُ وهَالِلْآخُرُ لِحَادِيهُ قَالَ نَجَوُ الغُلامَ الجَادِيةَ وأَنْعِفُوا على فَسْهُمَا مِنْهُ وَنَصَدَّفًا ٥ حَسَ تُسْاعَدُ العزير نزع ما للهِ حدثني مَا لَكُ عَنْ مُعَمَّدُ بِرَالْمِنْلَا ي عَلَى النَّفْ رِمُولِ عِمْدُ بِن عَبِيدا فِيهَ عَزَامِرُ بن عِدْ بناى وَقاصِ عَن ليوانَّهُ سمعَهُ سِتَال اسامهُ بُن يرماسمعت من والدين الله عليه وسكم في الطَّاعون فَقا ل اسامةُ وَل رَسُولُ اللّهِ صَلى الله عَليهِ وَسَلم الطاعُونُ رِجْسُ أَسِكَ ع طائفةٍ من اسمام إلى اوعَكُونَ أَن فِلْكُ مِنادُ اسمِعتْم بِهِ مارْضِ فَلاَتَصْدِ مُوا عَلَيهِ وَاذَا وَقع مارضِ وَانتَمْ بِهَا فَلَا تَعْرُجُوا فِي ارَّامِنهُ ﴿ حَكَ تَشَامُونِي زُلْهُ مَعِيلُ وَاوُدَ بِزَلْيُ الغراب عقد الله من بربياء مع في شيخة عناسة لصي الله عنها ووج البني على الله

كليهِ وَمَا والنَّالُّ أَنَّ رَسُولَ الله عليهِ وَسَلمِ عزالِطاعُونِ وَأَخْبَرَى إِنَّهُ عَذَابُ بَعْنُ اللهُ عَلَى زَيْنَا وَإِنْ اللهُ حَعِلَهُ وَهِمْ اللَّوْمِينَ السَّرِيلَ عَرِيعًا الطَّاعُونَ فَعَكُ فَيَلِدٍ صَابِّرًا لِحُتِبًا يِلَمُأْتُ لَا يَضِيبُ الْمَاكِتُ لَهُ اللَّاكَانَ لُهُ مِثِلُ جِرَ صَلِيهِ ٥ حسد مِنا قُتِيةُ بُن مَيْ عِلْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْتُ وَعَلِينَا عَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْمُلُّ وَالْحَرُومِيةِ الرَّبِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِهَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّالِهِ عَلَيهِ وَسَمْ قَالُوْا وَمَ يَجَبُّ بَرِي عَلَيهِ الااسَامَةُ نُنْ يَرِيدِ رَسُولِ الله صَلى الله عليهِ وَسَمَ فَكَ أَنَّا مَنْ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلِيهِ وَسَمَ السَّغُ نْحَدِّمِ خِبُ ودِ اللهِ عَاكَمَ فَامُ فَاخْطَبَ ثَمْ قَالَ إِنَّمَا أَهُمَاكَ اللَّيْنَ من لللَّهُ اللَّه كَانُوا ادًا سَرَقَهُم السِّرِيفُ تَلَقَ وَادُاسَ فَهِم الضَّعِيفُ أَفَا مُوا عَلَيه الْحَبَّ وًا يُوْاللَّهُ لَوَانَّهُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِيْرَ مَنْ لِنَظْمِتُ بَيْهَا ﴿ حَالِمَا الْحُمْ عَشَعَهُ حدناعُدُاللَكُ بِنُ مُبْسَرُ عَلَيْهَ عَنُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْعَةً المِلاَلَ عَنَ أَن صَعْفَ إِ رى إيد عنه كالمعيث رُجُلًا فرأ وسمعت البني على الله عليد وسلم نفَّدا المعالمة خِيْنُ النِي السَّالِيهِ وَمَمْ فَانْحَنَبُونَهُ فَعَرُفْ فِي جَمِّدِ الْكُرَاهِيَّةَ وَقَلَ كِلْكُا مِحْنُ وَلَا خُسْلِفُوا فَانْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ احْنَلُفُوا فِيلَكُوا ٥ حساعْمُ ابن مَنْهِ ١٤٤ مَرُ مِنْ تَعَنَّقُ وَكُول عَبْلَاتُهُ كَأَيِّ الطَّهُ إِلَى النصَّالِ السَّلِيدِ وَ الْمُعْتِلِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل وسولاللهم عفر لمقوم هامم كإيطون هانجيد شابوا لولير عابوعوا تهعن

اباعظاه واناه

فَاكُهُ عَنْ عُقْبَةً مِعَ بِدِ الْغَافِرِ عَنْ الْحَصِيدِ يَضَى اللَّهُ عَنْهُ عِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمُ انْ خُلِّكَ أَنْقِلْكُ ورَغَيْكُ الشَّمَا لاَ فَعَالَ لِبَيدِ أُكُّ لِكُمْ لَتُ لَكُمْ فالواحُنبوابِ قال فأني لواعل خبيرًا قط فاذالتُ فاحر نولي ثم اسمحقوييهم ذروي في توم عاصب نعت لوالجمعة الله عن على مقال ما حمال والخافات فَلُفَنَّا مُ بَهْمِيِّهِ هِي كِلْ مُعَاذُ حِدِنَا شَعِيهُ عَنْخَادَهُ سِمَتُ عَفْيَةً بِرَعْلِيْنِ سُمِعَتُ الماسعيدالحارك عن النوص المه عليه وسلم بحوة هدرساسك وكابو عَوَانَهُ عَنْ عِبِدِ الملكِ رَعْمَ مِيرِ عَرْضِ مِنْ الرِّي وَلَ إِنَّ وَلَ الْعُقْبَةُ لَمُ لَيْعَ فَاللَّهِ عِنْ أَنَّا مَاسَمِعتَ اللَّهُ صَلَّالِه عَلَيهِ وَسَلَم فَالسَّمِعتَهُ بَيُولُ الدُّولِيَّ حِسْرٌ الْمُونَ فَلَيَّا البُنُ مَن لِكِياً وَأُوصَى لِي لِهُ لِهِ إِذَا مُتُ فَأَجِعُوا لِحَطَّبُكَ ثِيمًا ثُمَا وَوُوا فَارًا عَ اكُتْ لِجِ وَظَمَتُ إِلِي عَلَى فَنُ رُوْهَا فَالْجِنُوهَا فَأَذْرُ وُ بِي فِي لَكُمْ وَيُورِ كَالِي اوراج نجيعة الله فعال لِع وَعَلْتَ قالَ خِشْيَنَكُ فَضَفَرَلُهُ فَاعْقَبَهُ وَإِنَا سَعْتُ هُ يَّوُلُهُ إِلَكُ ﴿ حِدِمامُوسَى الوعَوَانَهُ عَمَيْدُالمُلَكُ وَفَالَحَ يُومِرُاحِ ﴿ اخرالخ الابعشر ينلوه ان لسرم اول بخاكا عنور عبدي انتغيراس عارهم كركاس العشالاول بترسع الاخرف النيز وعشري فالبد غفالله لحابته العبدالغفز برفا بزعك إله الصحائي المنهبد وللقاري فبيرو مستمعه وح دعاكة بالنوبه والمغفرة وتجميع المسلين الهربقور العالمن وصا المه على سندنا محرج لقتووًا له وصحبه وسلم سلمًا شرا العام حسناالسونوا لكول ٥



المُسْنَدُ مِنْ الْحَالِمِي عَسْرَيْنَا بِهِ الْحَالِمِي الْحَلِمِي الْحَلِمِي الْحَلِمِي الْحَلِمِي الْحَلِمِي الْحَلِمِي اللّهِ الْحَلِمِي اللّهِ الْحَلِمِي اللّهِ الْحَلِمِي اللّهِ الْحَلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِسْ مِلْلَهِ الْجَمْزِلِجِ مِ ٥ \_ الشخ الامام شَخُ الاسادَم سُلْطَارِنَا لُجِيَّتِنَ بَالْمِيلِ الْوَيْنِ الْعِ عَدالَة عِينَا الْمُعَينُ الْمُعَينُ الْمُعِينُ الْمُعْينُ الْمُعْينُ الْمُعَافِينَ الْمُعَادِينَ تَعْنَى اللهُ بِهُ حَمِيَّتِهِ وَاسكنهُ فَيَجِ جَنَّنُهِ فَ عَلَيْهُ وَمِنْ الْعَرِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِيمِّ وَمُعْلِمِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّ بزع بإلله مُ عَبُدةً عَن فِي مِن وضي السعنة أن سؤل الله صَلى السعامة وسَلم الله كِالْلُهُ لِمَا يُنِ النَّاسُ فِكَانَ يَقُولُ لِفِينَاهُ اذَا اللَّهْ مَعْسِلًا تَعَالَمُ عَنْهُ لَهِ لَاللَّهِ السِّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عُنُّهُ عَلَيْهُ وَمُو مِنْ مُنْ الْمُعْمِدُ مِنْ مُنْ الْمُعْرِينِ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عظله عَلِيهِ وَسَمْ هَ كَانَ رُجُلُ مِنْ فَعَا فَنْسِهِ فَلَمَّا مَصَرُهُ الْمُونُ فَالَّا لبنيدِ ادَّا اَنَامُتُ مَا مُعِنِّونَ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ مُورِدُ مُنِينَ فِي النَّهِ مُنَالِقَهِ لِمُنْ لَا لَ مِن المِن مِن المُن رَبِي لِيعَ بِهِ وَلِكَ فَامْرِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُلَّا مَاتَ فَعِلَ هِ ذَلِكَ فَامْرَ اللَّهُ الأَرْضَ فَفَالِ إِمْ عِمَا فِيكِمْ فُ فَعُولَتْ فَإِذَا هُوَا إِيرُوا لَمَاجِلَكُ عَلَى الصَّدَّةَ كَاكًا رَبِّ خَشْيَاكُ فَعَفْرِلَهُ وَ فَالْغَيْنِ مُخَا فَلْكَ مَارِتٌ ٥ حس مع بالسَّيْنُ مُحْكِ الناسماً ومجودية ونسم وعن في عرص الله عن المرابع الله عنه التحديد المرابع المر السكالسعليه وسكا كأغزب امراء فيرو يحسنها حق مات مات ماك فهاالناد لاهي اظعتها وكالنقنها إذجبستها وكاه تكتها الكامن

حُشَاشُل درِض ٥ حــ دِنَا أَحْرَبْنُ فِينْ عِنْ فُرِيْرِ عَمَنْ وُوعِنْ وَيَرْبِحُالِ اللَّهِ حداً ابو مَسْعُوجٍ عُقبَهُ وَكَ قالَ السي السي عَلى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ انْ مِمَّا ادرَكَ المَاسُ ال البنوة اذا لمر نَسْ يَحَقَّا فَلْمَاشِيَّتَ ٥ حَدَدَمَنَا دِم شَعَبُهُ عَنْ فُول سمت ربعي من راس عدات عن مسعود دخ السعنة والكالبني كالسعليد وُسَلَم انها الدَيْكُ النَّاسُ وَكَلَامِ البُّووْ الأولَى اذَ العربِشْحَ فِأَصْعَمَا إِنَّ يُتَ حُسُكُنْ الله وَيَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال حسَّنَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمْ عَالَيْهِمَا رَجِلْ كَبُرُ الْوَارِيْ مَلْ كُنُكِ رَخْسِفَ بوفهو يتخلي ف الأرض الم ومرالعيمة فأبعه عبدالحمن بن خاليون الزوي مرساموسي ناسميل ومن حدة ابن طاوس عزار وعزا ومن ومجي عَنْهُ عَلِلْ صَالِيهِ عَلِيهِ وَسَلَم كَلَ عِنْ لَهُ حُرُدُنَ السَّامِعُونَ لِوَمَ القَيْمِ فَبِيكِ لَلَّمْهُ اوَتُواالَكِمَّابِ وَتَهِانَا وَأُونَيْنَ مَنْ يُعِرِهِمْ مِهَزَا البومُ الذي احْنَافُوا فَغَدًّا ﴿ البهودوك بالمركاري المارك الماري المنار فك ل عبد المروزيس (الله الله ورسك ن حسر شاادم عشرة عمرون من معت سعيد المستب فُالْقِرِمُعُويَهُ فِي السَّنَاكِ المُدِينَةُ آخِي فَرَمَةٍ قَدِمُهَا فَخُطِيناً فَأَخْرَجُكَ يَّامِن سُعُ وَقَالَ كَالْمَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ وَمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَّا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَ وسكرسما الزوك وعنا لوصال فالشعر تابعه غند رعضعه المتحتا القاف المناخب وَالسَّعَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَا وَأَنْيَ وَجَعَلْنَا لَمُ مُورًا

وَقَبَا بِلَلَيْعَادُ فَوَا إِنَّا كَرَمَهُمْ عَمَا لِشَّالُهُ أَنْهَا كُمْ وَوَلَ مُواتَقُوا اللهَ الَّذِي نَسْأَلُونَ وِ وَالدِدَ عَمِ مُرا لِللَّهُ كَانَ عَلَيْ كُورَ قِيبًا وَمَا بُنْ يَعْنُ عُوكِ اكجاهِلِيَّةِ الشَّعُوبُ النَّسَبُ المَعِيْلُ وَالفَّبَآيِلِ وُوَنَ ذَلِكَ حَسَيْ الْحَالَدُ ان يُن إِلَى الْهِ الْهِ مِن الْهِ مُن مُن مُن اللَّهُ عَلَيْ مِن مَن اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَال اللَّهُ عَهُمُ وَحِمِّلْنَاكُمْ مُنْعُوبًا وَقَبَّإِلِ كَاللَّمْوبُ الْعَبَّالِ العِظَّامُ وَالغَبَّ اللَّهُ والمحكن كبنا ويمحى من عيد عن عبد المناس المن عَلَيْهُ مِن قَدَ مِن لِللَّهُ عَنْدُ قَالَ قِلْ مِيسُولُ اللَّهِ مِزْاتُ وَمُوالِنَا سِ فَاللَّهَا فُرُوالُوا الْسَوَرْفِي ذَا لَسُلُوا فَالْمُوسِفُ مِي اللَّهِ ٥ حِسَنَ الْفِينُ يُرَجُّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ حداً كُلُبُّ بُنُ وَٱلْمِحْتَ مِنْ رَبِيبَهُ النِي كَالِهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ رَنْبُ ابنَهُ أَي لَكُمَّ فَالقِلْتُ لِهَا أَرُيْتِ النِّي كَلِّيةُ وَمُنْ الصَّالَّةِ فِي اللَّهِ مُنْ صُدِّرٌ قَالَتُ يُمِنَّ كَأَنَّ أَوْمُن مِنْ بَنِي النَّصْرِينَ عَنْ أَهُ ٥ حَكَدَّ نُوعُونَ عَيْدَالُواحِدِ عَكُلُ مُعْنَى بَيْبَ أَهُ السي على معليه ومنكم وأطنها يُسْت قَلَّت من الني صلى السقليه ويتلم عن الدُّبَّا وَالْجُنْمُ وَالْمُفَيِّرِوَالْمُزْفَّتِ تَعَلَّتُ لَمَا الْحَبْرِينَ الْمُنْ عَلَى الله عَليهِ وَسَلِمِزَ حَانَ مَنْ مُكْب مِن كَالِلْفَرْبِن كِنَالَةُ ٥ كَنَّانَ الْمُعِن لِلْهُمِمِ المَجْرِرُ عَزَعُهَا لَا تَعَنْ لِهِ دُّرِعَةَ عَلْ فِهُ رِيرَةَ رَجُولِيهُ عَنْهُ عَنْ وَلِلسِّلَ إِللهِ عَلْمِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ دُولَاتًا مَعَادِنَ خِيَانُهُمْ فِي كَالْمِلِيَّةِ خَيارُهُمْ فِي لا سِّلَامِ إِذَا فَغُهُوا وَجَادُونَ مَنْ النابع هَذَا الشَّانِ اسْلَهُ مُرْلُهُ كَرَاهِيَّهُ وَعِرُونَ شُرَّالنابِ وَالْوَجْمِينِ

الْدِيا تِي هُولَا وِ بَوْجِهِ وَهُولَا وِ بَوْجِهِ فِي حِسِينًا فَيْدِيَّةً مُن تَعِيدٍ عَالَمْ فِي وَعْن الحاليناً وعز الاعبج عنك هُرَرة وضي الله عنه أنالني صلايه عليه وسَلم قاللناسُ بُعُ لَقُرُسِّنَ فَهُذَا الشَّانِ مُسَلِّهُمُ رَسَّعُ السَّلِهِمْ وَكَا فُرْهُمْ سَمُ الصَّافُ معادن خيار ففرفي كالبية خيار ففرية الإسلام إذا فَقِنُوا عَبدونَ من خيرالنا شُدَّالنَّا وكراهِيةٌ لَّمذَا الشَّانِ حَيَّ يَعْمَ فِيهِ مَاتُّ حَمَّالْمُكُ صلى عن شعبة حدى عُدُ المُلِكِ عن النَّالِ عن النَّالِ عَمَا اللَّهُ عَمَا مَا لُلَّهُ وَدَّ فيالفُرني مَل ففال سعيد بزخ بير فرني خريط السعدي وسلم فغال زَالني سيل سَعَلِيهِ وَسَلَمُ لَدْرَيُ يُنْ كُلُنْ مِنْ قُرْمِينًا لَا وَلَهُ فِيهِ قَرَاجَةُ فَنَـ ذَلَتَ عَلَيْوِ اللَّا أَنْ نَّعِلُوا تَرَابُ أَبِينِ وَبَرِينَكُمْ ﴿ وَحَدِيثًا عَلَيْنُ عَبِدَاللَّهِ ٢ سُفِيانُ عَزِلْ مَعِيلً م عُنْ فَنْرِعَنْ لِي مُسْعُودٍ يَسِلْغُ بِوالْبُنِي صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمَأْتِ الْفِتَنْ كُهُوالمَشْرَةِ وَالْجَفَّا أُوغِلَظُ الفاويرِ في الفَدَّادِينَ الْفِيلِ لَوَ مَرِعِن الْسُولِ اذَا ب الإبل المفرق بيعة وسُصر ٥ حسكت الوالمان المشعث علاهري وَالْحَبُرُكَ الْوَسَلَةُ بِنَعَبْ الْمِنْ أَزَانًا هُرِيزَةً وَعَلِيهِ عَنْهُ وَالسِّمِعَانُ رَسُو المدصل الدعلية وسَلم يَقُول الْفُورُوا لَهُ يَكُونُ فِي الْفَكَّادِينَ الْمِلْ لُو بَرِ وَالسَّلِينَةُ قىلمالك مَرْ وَالإِمَا نَ مَانِ وَالْجِيسُمَةُ مُمَانِيَّةٌ ثَمِينَ الْمَرَكُمُ مُمَاعَزَيَهُ فِي الكَوْمَة وَالشَّامُ لِأَيْمَا عَزِيسًا رِالْحَمَةِ والمشْأَمَةُ الميسِّرَةُ وَالْمِلُ النِّسْرَ والسُّوُّ مِي فَالْجَانِثُ الْأَيْسُرُ الْأَشْأُمُ مَا سُبِ مَنَا مِيْةُ مِنْ مَنَا أَبُوالْمَانِ

المأشيب عزال فري كالحان محمد ترخير ن طُعير تحدث أنه بلغ معومة في عِنَهُ فِعَ قَالِمِ وَفَي إِلْعَالِلَّهُ بِحَمَّو بِنَاعًا مِ يُكَثُّ أَتَّ سَبَّلُولُ مَا أَكُمْ كُيْطِانَ فَخَضِهِ مُعَوِّيةٌ نَعَامَوا لَهُ مَا هُوَا هُوَا هُدُهُ مُ كَالُمُ الْمُلْكِ اللَّهِ مُا لَلْهَ فَانِ عَالِاً مِنْكُمْ يَجِولُوْنَا عِارِيْكُ لَيْتُ فِيكَابِ اللَّهِ وَلاَ وَأَشْرُعْنَ فُل الشِّصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا وَكُلِّ لَكُ حُهَّالُكُمْ فَاتَّاكُمُ وَالْأَمَا فَيَّ الْتِنْفُولُ أَهْلُهَا فَانَى سَمِعَنُ رَسُولَ لِسَصَلِ لِسَعَلِيهِ وَسَمَا يَنُولُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَةِ فُرُسُ لَا يُعَادِيهِم اُحِدُ الْآاكِبُهُ اللهُ عَلَيْجُهِ مِمَا أَمَا مُؤَا الَّذِينَ ٥ حَدَّدُ مَا ابْوَالُولِينَ عَلَيْمُ ابز محمَّدِ فَالْسَمِعَتُ الْمُحَوَّلُ بِرَعْمُ رَجِّ اللهُ عَنْمَ اعزالِهُ صَلالِهِ عَلَيهِ وَسَمَّ قَالَتُمْ يَوَكَ هَدَا الْمُمْرِ فَوْيْشِ عَالِمْ مِهُمُ أَنْدَانِ ٥ جِدِيا مِي بِنَجْرِي اللَّيْثُ عَنْ عَيْد الماسية المستبع حسك المرين طع قال المست الماعتمن ابزعقان فالعابسول الله اعطيت فالمطلب وتركننا والمتابخ وهمر مِنْ كَ بِمَنْ إِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِغَالَ لِسِي عَلَى لِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اثمَا بَثُواْ هَا شَهِم وَسُو المُطْلَبِينَيُّ وَاحِلُ ٥ وهُالسِ اللَّثُ حدى لوالاسوَدَ مُرَّعَ وَرُدِّينَ اللَّهُ فالذهب عبللته بالمزبير مع أنار صن فيرتع العَالَيْ المَعَالِينَةَ وَكَانَتْ ارْتُ شَيْ القَّ إِبْهِم مُن لِيَوْلِ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلَم فَ حَتَ رَسَّا الوَفِيم عَ سُفيًا نَعِن سِعِين وَ وَالْعِينُ فَوْبُ ثِنَ الرَّهِ مِعَرَ حَدَّثْنَ لِيعَالِ عَزَالِيهِ حَدَّثَانِ عبالممن بفرور الاعتج على فريرة وخاله عنه فال فال سوالة كى

للم عَلَم وَسِلْ وَ لِشْ وَالانصَارُ وَحُمْنَةً وَمِنْ نَا وَأْسَامُ وَالْحَمْ وَعَفَالُ وَكَ لِسُ الْمُرْمُولِيُّ دُونَ اللهِ وَكُسُولِهِ ف حَلَّ شَاعَنْ اللهِ مِنْ مُسْفَقِ اللَّهُ مُنْ مُنْ بولُا سُودِعَنْ عُرِولَا إِن الزِيرَ فَالْكَ أَنَ عَبُاللَّهُ وَالْمُوزَالْعُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهِ صَلِه عليه وَسَلَم وَالْيَهِن وَكَانَ أَيْرَالنا بنَهَا وَكَانَتْ لاَنْسَالُ شُكَّامِيًّا حُافامِنْ دِرِ الله الانصَدَّة ت بهِ فَفَال بن الرسِينْ بَخِلْ نُوخُلُ عَلَى رَبْها فَفَالَتْ العِمَلُ عَلَيْدَى عَلَيْتُ ذُارِنُكُمَّنَّهُ فَأَسْتَشْفَعُ الْمِينَا بِرَجَالِمِن فَرَيْسُ فِياجُوَاكِ رَسُول سِهِ مَل إِنهُ عَليهِ وَسَلَم خَاصَّةٌ فَأَنْسَعَتْ فَفَالَ لَهُ الزَّهْرِيوْنَ أَخُوالَ سى كالسقليه وسلم منه مه ما الحمن الحمن الماسود برعاد بغوت والمسورين سُورَةُ إِذَا ٱسْتَأْذُنَّا فَاقْتِهِمِ أَجِابَ فَفَعَلِ فَارسَلَ الْبِهَا بِعِيثُرِ رَفَا فِاعْتَهُمُ مُركِم وَلا يَعْمِفْهُم مِنْ البَعْنِ البَعْنِ فَعَالَتْ وَدِدْتُ الْحُعَلَى مِن عَلْفَتْ \_ نَزَالِلقَرَانُ ملسانِ قراش حَاثَ عُسَلًا اعَلَٰهُ فَا فَرُغُمُّنَّهُ مَاتُ عيالعين عدالله عابرهم رسع وزائن فهار عناس اعمان دعارني بزناب وعبكالله والمروسعية والعاب وعبدالحوث الحوث بريشام تستخونها فحالمصاحف وكالمحتمز للهفط القرئسيين لللاكثة الاختكفنم أستز وَنْيِكُ بِنَا رِي فَيْ مِنْ الْفُرَانِ فَاكْتِنُو وَلِيسَانِ ثُرِيشِ فَامْا فَزَكَ بِلسَانِهِ فَعَلُو \_ نسبة المن المعما منهم اسلم بن فض بزعادته المناس المنظمة المناسكة والمناسكة والمناسكة المناسكة المن

رى الله عنه والخرج روك الله صلى الله عليه وسلم على فور مزاسكم بأنا صالوت بالتُوتِفَ اللِعُواسِّوُا المِّمعيلُالَّ المَالْمِ كَانَ رَابِيًّا وَانامَع مَغُلالِالْفَيْفِينِ فَانْسَكُوالِيدِيمَ مِقَالَ الْمُمْ قَالُوا وَكَنْفَ أَرْبِي وَانْتَكَمَّعَ بِنْفِلانِ قَالَ أَنْهُوا وَالْمَامِكُونُ وَلِكُونُ مَا مِنْ حَدِيثًا البِومَعِيرَ عَمَالُوارِتُ عِلْكُ أَيْنَ عَن عَمالِهُ نُهُماية حدى يحتى نكيمُ الله الاسودالبّ المحدّث عناى فد رص الله عنه الله سمع المع صلى الله عليه وَسُمْ لَقُولُ لِسَرَ مِن رَجُلُ دُعِي لغرابيه وَهُولَعِلهُ الْاحَمْ وَمُلاعَ فَوْمًا لِسُرِكَةُ أَنَّ فَلْنَدُو السَّعَالَةُ مزلنار ٥ حكرتاعلي رُعَامِنَ حَرِيزُ حسى عَبُرالواحِر شَعَالِللَّهِ النفرى قَالَ مَعِتُ وَالْلَهُ بِالْأَسْتِعُ مَعْوَلَ فَالْ يَسُولُ اللَّهِ صَالِمِله علمه عَالَمَ انْ نَاعظُر الفِرُي أَنْ يُدِّع الدَّلِ الى غيرابية البَريَ عَيْنَهُ مَا لُرْتَكَ ادَيْقُولُ عَلَى مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسُلِّمَا لَمْ رِيقُ لُ قَ حَدِيمًا مَسَلَّا حدثاها دعناي حَبْرَة وَلسَمِعتُ ابنُ عَبَاسِ صَيْ اللهُ عَنْمَا يَفُولْ قَدِهم وَفْلُ عَمْ لِالْعَيْسِ عِلْ سَوْلِ لِسَصَلَ لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمِ نَشَا لُوْ اَمَا رَسُولُ اللَّهِ الْأَن هَذَا إِلَيْ مِن مِيعَة قَدْ حِالَتُ مِينًا وَمِينَكَ كُفَّا رُمُنَ وَلَكَ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الافى شريجًا هِر فلوا مرَّنَا فَامْرِ فأخكُ عَنكَ وَثُبَلِّفُهُ مُنْ وَزُاناً قَالُ مِنْ مُ مانيج الايمان بابقة وَسُعَادَةِ إنكا إلهُ الااللهُ وامّام الصلاّةِ وَآيّا اللَّهِ وَ وَانْ فُوْدُوْ الْمَا سِّوْخُسُ مَاغِمَتُمْ وَالْهَاكُمُ عِزَالِدُمَّا وَالْجُنَّةُ وَالنَّالِ أَنْفَتِ

الرخة

2

حسكنا ابواليماك الم سنعب عزالم المرى عنسالير ع بدالله رعمريض الشعنهما ماكتمون وسؤل سوطاله عليه وسكم تفول وهوعلالمنب إلاإن الفِنْهُ هَا هُنَا بِشِيرًا كَالْمُشْرِقِ مِنْ يُثُنُّ بَطِلعُ قُرُنُ الشَّيَا نِ مَا بُ ذراسلم وَعِفَا دُومُرْسَهُ وَجُهُبِنهُ وَاشْبَعُ حَدَّ الْمُونِيمِ اسْفَيَانُ عن عربالبهيم عن المحمرة بن فركز عن العمرة وضاله عنه الكالم السي كله عليه وَسُلم فرُيْنُ وَالانسَارُ وَيُحْمِينَهُ وَسُرْنِيَهُ وَاسْمُ وَغِفَا رُ وَالشَّجَعُ مُوالِيُّ لَيْسَ لَهُمْ مَوَكَ دُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ۞ حدى حَدِينَ غُرِيزِ اللَّهُ إِ حدسالعِقُوتٌ بنُ ابرهِ عِن السِمِ عَن صَالِح ٤ فَا فِعُ انْ عَبْدَالِلِهُ اخْبِرَهُ انْ يَـوُلُ السمكل لله عليه وسكم فأل على المنسر غيفًا رُغَفُر اللهُ لَمَا وَاسكُمْ سُلَمُ اللهُ وَصَبَّهُ عَسَنِ اللهُ ويسُولُهُ ٥ حسد محمد الماعَبُول لوا إلى النَّفِقيُّ عَز انَّوْرَ عَنْ محمَّد عَنْ لَي هُرِينَ يَضَى لِقَهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمُ فَالْسَلِّمَ سَالِمُ اللَّهُ عَفَّا دُ عَفْراللهُ لَمّا ٥ حدرسا قبيصة ما سفيان وحدثني مُورُبُ لبشار ١٠ إن الم تُزينا لِلْكِ وَعُمْرِ وَعَدِ الْمِنْ لِللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ مَا لَا لَكُنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ صَلَاسَ عَلَيهِ وَسَلَم السِّمُوانَ كَانَ خُمِينَا أَوْمُرْنَا وَاللَّهُ وَعَفَالْ حَنْيُلًا مِنْ بَيْ يَهِ وَسِي اللَّهِ وَكُنِّي عَلَيْهِ مِنْ عَلَمْ أَن وَمِن فِي عَامِرُ مِن صَعَمَا ففالتحك كابوا وخسروا فعالهم كثيرمن تميم ومزت اسر دكن نى عدالس غطفان ومرض عامر من صفيقة ٥ حَدَثْن عدر ليشايد

حرناغندُدْ ع سعبة عن عديناي تبيقُوب ممعتُ عدالحِن اي كرة عناسه إن الأنتَعَ مَعَا سِرِ فَكَ للنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ امْ أَنَّا بَالْعَكُ سُرَّانَ الْجَجْ مزاسلم وَعَمَارٍ وَمُزَيِّنَةً وَاحِسِنَهُ وَجَهِينَةٌ أَبْلُ يُقِقُوبَ شَكَ وَاللَّهُ عَنْ صَلى لله عَليهِ وَتَمَم ارأيت انكَ أَنَّ إِلَا وَعَفِينَا دُونُرُيِّنَهُ وَاحِسِبُهُ وَتَجَمُّنَهُ حَنْيُرًا مِن مِيمُ وَعَعَامِنُ لَوَى فَاسَدِ وَعَطْفَانَ خَابِوا وَخَيْرُوا فَالَّمَ نعرةَ لَ ذَالِدِي يَعْهِي بِيهِ الصُّر لِخَيْرُمْهُمْ مَا صِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ فَاتَّ وَالْ عَاالَبُهُ عَلَى لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِم الأَنْصَارُ فَفَالَ فَلْفَ لَهُ الْحُدُمُ عَبْرَكُمْ قَالُوا تَك الا ابن كُنتِ لنَا فَعَالَ رَسُولُ لِيهِ صَلى لِيهِ وَسَلَم ابن كُنتِ الْقَوْمِ سَهُم الْ الله والمعان معن عدالعدز نرت بالله عدى المين سارك والمودي إِن بُدِعن الله عَليهِ عَلَى فُرَرة دخ الله عَدْ الله عَليهِ وَسَلَّم عَالَ لَا تَقْوَمُ الساعَةُ مِنْ خَرِجَ رَجُلِ مِنْ عَظِانَ لَسِوُنُ الناسَ بِعَمَاهُ ما مَا يَنِي مَن عَوى إِلِحَا هِلِيةِ حَسَرَ شَاحِل الْمَحَلَدُ مِنْ ذِيدًا لِلَّهِ إِنْ وَحِ الْمَبَرِكُ عُمْرُوْبِن دِينَادِانهُ مُمَّعَ حَابِرًا رَضَى اللَّهُ عَنهُ يَتُولُ عَزوَنا سَمَّ المنبي صَلَّى الله عليه وَسَمْ وَقَدْ نَابَ مَعِهُ نَا سُ مِن المهاجِرِينَ حَني تَرْوا وَكَانَ مَن المهاجِرِينَ رُجُلُ لَعَانُ وَكُسُعُ انصَارِيًا فَعَضِ الانصارِ عَضَمًا شَاعِدًا حَتَى تَناعُو دَهَ لَا نَصَادِتِيَّا لِلاَصْادِ وَقَالَا نُمَاجِرِيُّ بِاللِّهَاجِرِينَ فَرَجَ النِيَّ السِّ

وسكروف المامال دعوى هل كالماية شرة كُ مَا شَا بَهُ وَالْحَبْرَ بَكْسَكَةٍ المُهَاجِرِيَ الانصَارِيِّ فَاكَ فَغَّالَ المِي عَلَى لله عَلِيهِ وَسَلَم دَعُوهَا فَا هَا خَبِيثَةُ وَقُالْعَبُلَالِهُ مِنْ أَيْ رَبِيلُولِ قَلْ تَدَاعُواْ عَلَيْنَا إِلَىٰ رَجْعِنَا اللَّهُ بِيَنَوْلِعِينَ الْأُعْزُمْ مَا الْأَذَكَ وَعَتَالَعُهُمُ الْأَنْفُ لُ رَسُولَ اللَّهِ مَذَا الْحَبْ لَعَدَ اللَّهِ مالالمي كل لله علمه وَسُلِ لا يَعِدَّتُ الناسْلِيَّةُ كَانَ بقَدْلُ الْحَالَةُ ٥ حسدى فابتبن لي مُنفِين عزاد عَبْرع عَبْداللهِ بن مُرفّا عن سروت عَن عكالله وسفاله عنه عنالنى على الله عليه وسلم وعرسفيز عرزب والراسم عنصرون عزعكا سوعالنبى عليه وسكرة لبرمنام ضنب الخذدك وَشُوَّا لِمُوبَ وَدعى بعوى الحاهلية بأنسب قصد خُرّاعة مديعي الم المراجع عن الدَّم الم السرائل عن الم المراجع عن الم من وفي الله عَنهُ ان سُول اللهِ صَلى الله عليهِ وَسُلِم فَالْعَهْرُوبِن كُيَّ بِن فَتَعَ بْن خِنْدِ فَالْوِخْرَا مِ رَيْنَا ابْوَالْهِمَانِ الْمُشْعِبُ عُنْ الْمُعِرِي يَمِعَتْ سَعَيْدُ بِالْمُسْتِبِ وَالْجَمِيرَةُ يُمُّنَّهُ دِنُّهَا للطوَاغِيتَ لاَجْهُا اجْرُمِزَ النَّاسِ وَالسَّاسِةُ الَّهِ كَانُوا يُسْتِيبُونَهُ الِأَلْهُ عِبَهُمْ فَلَا لِيمَا عُنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ مُورَةَ فَالْ السَّحِيلِيلَةُ عليه وسَلم كاين عسمرون على الخُراعي عَنْ الله وَهُما وَالنار وَكَانُ اوَّكَ من تب السَّوَاب مَا بُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلِلْمَاكِمِ وَالْحَافِلَةِ وافال عُمْرَ وَالوهريَّ عَزالِم عَلِالله عَليهِ وَسَلم ازالِكُو بِرَابِن الكُويرِ بَنَ

الكريران الكرير بوسف زيع توب زاجتي بالرهم خلى أينه وكالالساع البني سكالله عليه وَسَلِم إِنَاعَ لِلْطَلِبِ ٥ حَدَيْسًا عُمْرُينَ حَفِيقِ ١٤ إِنَّا لَاعْمَشُ حساعسٌ وبن فريًا عن مبدين جُبرعن ابن عارين اله عنها وَلَا الله نَرِكَتْ وَالْذِرْ عَشِيرَتَكُ لِأُدِّينَ حَعَل الني صَلى الله عَليه وَسَل يَادى مَا بَيْ فَيْرِ كابن عَدِي ببُطوُرِن فُيسْ وَى لَانَا مَبْصَدُ الماسْفَينَ عَرِيبِ لَ عَالَبْ عَن سعدب جبيرغ ابزعاس مآل لما نُولت وانزرعشير مَك الأُمَّر سَحَعَل النبي صلى الله عليه وسَمَ مَدْعُوهُم وَأَبِلَ فَأَبِلَ ٥ حَكَ زَمْنَا الوالمَا اللهُ اللَّهُ المالوالزناد عزالاعتج عزلي فرية رض الله عَنْ الله وَسَلَّم قَالَا بنع بمناف اشتروا انفسكم مزاقه كابنع بالمطلب استروا انفسكم من الله مِالْمُرَالْرْبُ بِرِيْلِ فَوَامِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلِى السعليهِ وَسَلِم وَمَا فَاطَّهُ مُن وَ مُحَدِّدًا الْسَرِيَا الْفُسِكُمَ مِن لِلْهِ لَا الْمِلْكُ كُمَّا بُولِللهِ شَيُّ إِسَلَانِ مِنْ قَالَ تَا شيتُهَا كَاكِ وَصَهِ وَمَرْمَرِ حِلْ اللَّهِ اللَّهِ كَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَخْزُمُرُ كَالْ الله مَّسَبَّةً سَلَّمْ وَنَفْسَةً حَدِينَ مُنْتَى مِن سَعِيلِ القَصِيرُ حَدَّثُو الوحَوْرَةَ وَالْقَلْ لَنَا ابنُ عَبَايِلِ الحَسِبرُكُمُ مَاسلَتِمِ الْحَذِّرِيُّ لَقَلْنَا أَبِكَ فَالْهَالَ ابُوذَرِّ وَكُنتُ رَجُلًا مِنْ عَفِي كَارِ فَعِلْفُتَ الْزُجُلِاُّ قُلْحِجَ مِكَّةً بِرَعُمْ لُلَّهُ لَيْهِ ۖ معلتُ لأَجْ إِنطلِقِ لِلْهِ هَذَا الْحُرِكِيِّمْ هُ وَأَنْبَىٰ لِحَبْنِ وَأَظْلَقَ فَلَتِّيهُ مُرجَعَ فَفُلْتُ مَاعِندَكَ مُفَالَ وَاللَّهِ لقد رَايتُ رَجُلًّا مِا مُرمِا كُيْر وَيني

درول المتوم منهم

عنلا يُرفَغُلُّ لَهُ لُمُّ نَشْفِنِي لِلْحَبْرِفا أَخَنْتُ جُرابًا وَعَمَّى ثَمَا الْبَلْ الْبِ مِكَةً فَعِكْتُ لاَاعِرِفُ وَاكرَ اللَّهَ أَلَاعِرِفُ وَالْحَرِهُ اللَّهَ أَلَاعَنْهُ وَالشَّهُ مِنْ أَنْفِرَمُ فُاوُنُ فِللَّبِيْدِ قَالَ فِمُ تَربي عَلَى فَفَا لَكَأْنَ لِلْأَجُلَّ عَرَبُ مَا لَقُكُ فُ نَعَرَفَاكَ فَأَنْطُلُوّ لِإِلْمُنْزِلِ فَانْطَلَقْتْ مَعَهُ لَا يَسْأَلِحُ عَنْ شَيْ وَلَا أَخْبِهُ فَكُنَا الْبَحْثُ غَرُونُ إِلَى لِلْسِيِّدِ لَمُ شَالَعَنْهُ وَلِيسِ إِحَدُ لِحَبِرُنِ عَنْهُ بِشِّيُّ فَافْهَ رَى عَلَيْهُ غَاكَ أَمَا نَا لَ لَلْ يُحِلِ أَنْ الْحَرْفَ مَسْرِلَهُ بِعَنْ قُلْتُ كَا قَال وَانْطِلِوْمَعِ فِهِ الْمُالِمُ لَا الْمُرْكَ وَمَا الْوَرَكُ هَذِهِ الْبِكَلَةُ وَالْقَاتُ لَهُ الْكُمْتَ عَلَيَّ احْبُرْنُكَ فَفَاكَ فَا فِي فَعِلْ قَالَ قَلْتُ لَهُ مُلِغَثَا انْهُ قَلْحْجَ هَا هُنَا رُجُكُ زُعُمُ انَّهُ بَيْنُ فأرسَلْتُ الْجَلِيجُ لَهُ فَرَجِعٍ وَلَمُلْشِفِي مِزَلِكَ بَرِ فاردنتُ إن لقاً هُ فَقَالَ لَهُ أُمَا إِنَّكَ قَلْ رَشَكْ تَكَ هَذَا حَجْهِ الْمِهِ فَاتَّبِعْنَ ۗ إُدخُكِ مِنْ الدُخْلُ فِانِيَ انْ كَانُتُ الْحَدَّ الْخَافَهُ عَلَيْكُ مُتَّ الْإِلَاكَ يَطِ كُأْ زَاصِ إِنْفَا وَامِنِ أَتَ فَهُ مَنْ وَمُنَيْثُ مُونَا مَعَ فَحَدِ وَخُلْتُ مَعَ فُ على لني صَلى لله عليه وَسَلم فَفُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَى الاسلامُ فَعَرَفَهُ فَاسلَتُ مَكَاكِ فَتَالَ مِلْهَا ذُرّاكُمْ مَنَا الْأَسْرَ وَارجِعْ إِلَّي لَدِكُ فَإِذَا بَلِغَكَ ظَهُورُنَا فَا مِّنْ بَعَنُكُ وَالذِي يَعِنْكَ بِالْجُوقِ لَأَصْرُخُنَّ بِعَالِمْ إِنْ اطْهُرُهُمْ فَنَأُ المسّعِد وُنْدَيْثُ وَبِهِ فَعَالَ مَا مُعْشَرَقُيُشِ إِنْ اللّهَ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ ان حُدّاعَهِ وَرَسُولُهُ مِعَالَوُ انْوَمُوا الْحِدَ االصَّا بِي فَعَامُوا فَشَرْبُتُ

256

لأَمُونَ فاحدَكِنِي لَعَآ سُ فَأَكَ عَلَىٓ مُ أُمِّلَ عَلَيْمَ نَعَالَ وَيلَحُرْ تَعَنَّاوُتَ رَجُلاً مِنْعَفِا دُوَمُحَبِّ رُكُمُ وَمُمَرِّكُمْ عَلَيْفَا إِذَا فَالْعَوْا عَنْ فَلَأَاسِكِتْ الغَدِيرَ بَعِثُ فَفَلْتُ مِثْلَمًا قَلْتُ مِا كُاسْ فِقَالُوْ الْوَسُوا إِلَهِذَا السَّابِ تَصْنِعُ شُلُ مَاصْنِعَ الْإُسْرِ فا د دَكَن الْعَبَّ اسْ فاكتَ عَلَى وَةً ل بِالْ مِتَ اللَّهِ بِالْأُسْ فَالْ وَكَانَ هَذَا اول اسلام الحَ ذَرِد حَمَّهُ اللهُ ٥ حديثًا سُلَّمَنُ ابن مَب عماد عَنْ أَنْ يُحْتَّلُ اللهِ عَلَى فَرَيْنَ وَعَلِيهُ عَنْهُ وَالْكَالِ سَوُلِ للهِ عَلَى الله علمه وَسَمَ اسلَمُ وَعَفِيا رُوَتَى مِنْ مِنْ مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله اومرنة كأبرعنك للفاوة كبوع المقيمة مناسر وتميم وهوازا عطفاك وَقَدْ وَمُرْمَرُوكُ مُلْ الْعَرِيفُ وَسُلَّا اللَّهِ وَعُلَّا اللَّهِ وَعُلَّا اللَّهِ وَعُلَّا اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهِ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّ اللَّهُ وَعَلَّا اللّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا عَلَا اللَّهُ وَعَلَّا عَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَالِ عَوانَهُ عَنْ كَاشِرِ عَسْعِيدِ رَجِيرِ عَلَى الْحَالِيدِ عَلَى الْمُعَالِّينَ عَلَى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِ انقلم جَهْلل بِرَبِّ فاقرأ مَا فَوْقَ لللاَّيْنَ وَمِيَّة في وَتَعْ المانعَا مِ فلحَسِرَ النِينَ فَتَكُوا اللَّا دَهُمْ رَسَفَهَا بِغَبْرِ عِلِم الى قِولِهِ قَدَ ضَالُوا وَمَا كَانُوامِسَدِينَ وصقالح بشرة تول المي تكل السعليه وسلم ما بنار وق مين يُدِي اللهُ عَنْ يُلِون إِن مَها رِعن عُروة عن الشَّة أن الم يكري في الله عَنهُ دخل عليهَا وَعِندهَا جَارِيَّانِ في لما مِرمِيُّ تُدُفِّفًا نِ وَلَضِّرًا نِ وَاللَّهِيُّ صلاسعليه وسلم سنعش يؤبه وأتترفها ابويج وتشف البني صلا وَسَلَمَ وَنَجِيهِ فَفَالَدَ دَعُمَا مِا مِلَى إِنَّهَا أَيَّا مُرْعَيْدٍ وَتَلِكَ الْأَيَّامُ أَمَّا مُر

بُوْوَكَ عَامِثُهُ لِاسْءُ البَيْ عَلِيهِ مَا لِيهِ وَهَمْ لِيَتْ ثُرُينَ وَأَمَا ٱنْظُوْ إِلَى لِحِبُ وَهُورِلعِبُونَ فِي لِلْكَيْدِ وَجُرِهُم عَمْرُ فَفَالَ السي سَلَى لِسه عَليهِ وَسَلَم دَعَهُ مُنَّا يَا بَيْلِ فِي أَنْ بِعِنْ مِن أَمُّونَا فِي مِنْ مَنْ الْلِأَسُونَ الْمُرْتُ الْمُدِّنِيِّ المنافقة المناقة عمال المنافقة الناذن حِسَّا أَن البني صَلى الله عَلى وصَلاحَ عَنَّا وَالمنْ اللَّهِ عَنَّا وَالمنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِيْسِي فِيهِم فَفَالَحَ ٱللَّانُلَنُكُ مِنْهُمْ كِمَالِسُكُ ٱلسِّعِرَةُ مَلِ لَعِينَ عَنْلُ بِيهِ فَالْ ذَهُمَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ كَا لَهُ كَا لَهُ كَا لَهُ كَا كُ رَسُول سيصَالِه عليه وَسُلِي مَا حِنْ مِنْ مَا جَا فَي سَمَا وَرَسُولِ لِللهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلِم وَقُولِ لِسَّعَالِي مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ امْنُو السَّيِّدَ اللَّ عَلَى لَكُفّارِ رَحُمّا مُ بِينَهُم وَقُولَهُ مَنْ لِعَلِي مُهُ اجِدُ حَلَّتُي اللّهِ مِ ابزالمذذر حدثني كغن عن الك عزلين شكار عن محديث وصُطعير عزاسه يضى الهُ عَنهُ قَل الى السروسُول المصلى الله عليه وسلم لحمَّستَهُ اسماء اناع من واحمد واناالماج للذي يحبوا الله بالكفروا نااكماني الذِي مُشِرُ الناسُ عَلَي هَنَمَى وَانَا الْعَاقِبُ ٥ حَسَرَ مَنَا عَلَى مُعَمِّلَ اللهُ كُوْسَانُ وَالْمُوالِمُ الْمُرْادِ وَالْمُوسِ وَمِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المه صلى الله عليه وكم ألا نعت بواكيف كيمرف الله عنى شنم ويش ولعنايم يَشْتُهُونَ مُرْيَّمًا وطِعِنُونَ مُنْهَمًّا وَانا عِمِّدُ عاصِّے عَالم النسور

مَلِاللهُ عَلِيهِ وَسُلِم حَسَنَا فِي رُسِنَا إِن ما اللَّهُ مَا سَعَدُينَ مِبْنَا عُنَ عَالِيهِ إرْ عَبِاللهِ رَضَانِه عَنْمًا فَأَلُ فَأَلِ السي صَالِمه عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنَّا وَشَلَّ لَهُ بَيْلً إِكْمُ بَنَ وَارًا فاكمَلُهَا وَاحِسَنَا الا مُؤْمَّ لَينَةٍ فَعُل النَّاسُ مِعْلُونَا وَتَعِينُ وَيَقُولُونَ لُولا مُوضِعُ اللَّبَ فِي حَدِيثَ أَنَّا قُونَةٍ فِي رَبِّي المَّمالُ يَعْفِي ، عزعَدانَهِ زدنارِعزارِي مَا إِعزارِي مُن فَرضالهُ عَنْهُ ان سُول اللهِ صَل اللهِ عليه وَسَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الاموضِعُ لبنَدِّم ن وَيَةٍ فعل لناسُ طِوْنُونَ بِهِ وَيَعْبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَ كالمُضِعَةُ هَلِي اللِّينَةُ وَالَـ فَأَنَا اللَّبِيَّةُ وَانَاخًا مُرُ النَّبِيِّينَ ٥ كَيْنَا عَبُلُلهِ بِنُ يوسُفُ ١٤ اللهُ عَنْ عَلَيْ إعزازتُهَا إِعْنَارُوهَ بِالزبرِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ دىضالسُعَنَهَا اللَّهْ عَلَى للله عَلَيهِ وَسَمَّ نُونِّ فِي وَلِمُوا مِنْ لِاَثْ وَسَتِينَ وَهُ كَ إِبْنُ شهاب وَاحْبَرَىٰ سَعِيدُ بِنَالْسِيْبُ شُولُهُ مَا مِنْ كُنْ وُالْبُي سَالِهُ عَلَيْهِ وسلم مسلسا جفي عني سعية عزجيد عن السري الله عنه ال كالله كالسقليد وسلم في السون فَعَالَ رَجُلُ مِا المَسْمِ فالنَّعَ المَسَّعِ السكليه وسلم معال مُوَاباسي ولا تكتنوا بَلْتُ يتى حديثا محدُّنْ كثيراما شعنة عن من فور عات العرعزيجا بريض السعنة عن البني كالسعلير وَسَمُ وَالْمَوْا بِالْمِحِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ عزايوب عزل بنسبدين عاسمعت المهرية وضالته اعدر مقوا والهوالعسيم

طالسعك وكاركتوا المح ولا نكتوا كذب حدثهاي المالفَوْلُ يُرْبُونُ عَوْلَكُمُ عِدْبُ عِدْلِهِمِنَ لَا رَاتُ السَّابَ رَبْنِ الزاديع ونسعين حاليًا مُعْتَ ركًا مُعالَى وَعَلَى مَامُتِعْتُ مِوسَمْعِ وَلَصَرَى الارع رسول السكالس عليه وسلم إزّ خالتي في اليه معالت ما رسو السان المُختِينَ المُنافِقُ اللهُ فَأَلْهُ وَمَالِي السَّافِ مَا اللَّهِ فَعَالِي السَّافِ مَا اللَّهِ فَا تراتا عن نفس ما يق على عبد نعدال من مالياب ا بزيرَي وَالدهبَةِ وَالِيَ إِلْ سُول سِصَالِيهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَالَتْ وَا سُولَ سِوَالِبن احْيَ وَفَعُ مُسَرِّعُ وَابِي فَدِعَالِي البركةِ وَنَوْضًا فَشَرَبْ مِن صُوء مُ مَثَّ خُلْف ظِي و فظرتُ الْحَاج السَّق سَحَنف مِثْل رُنِيا لِحِيكَة قالَا مِعْسِيلِ اللهِ الحِيكَةُ مرْجُحُ لِ الفِيلِ إِذِي مِعْسِيرٍ قَالَ ارضيم بحثمن منل دُرِّالحِيلة ما في صفه المي صلالله عكمه وسلم حسرتنا الموعاص غنغنم بن سجيل لا يحسّن عَزاتُني المُورِين المُعلَيْكَ وَعَفَقَيّة بُلَّكُنْ وَالصّالِهِ وَمَكُرِيثُ الله عَنهُ العَصْرَةُ حَجَ يَشَى فراي الحسن العبال فيها في عالفه وَمَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِعَالِمَ وَعَلَى مُعَلِّمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَ لونس ازهير سااسمعل عزاى خيفة دخاسعنة مال دات السي السعلية وَسُلِم وَكَانَ الْحِسْنُ يُشْمِينُه ٥ حسلت عَرُورْ يَكَارِ عَالِنَ

فَصَيرِكَ اسْمَعَيكُ وَلِي مَوْتُ ابِالْجَيفَةُ وَضِ السَّعَيْهُ فَالْ وَالْبِالْخِيفَةُ صَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِم وَكَالَ لِجَسِنُ مُن عَلَى عَلِيمَ السَلامُ لَيْسَمِهُ ولَكَ وَخُمِيَّهُ وأخله سواد المنتيز المستقل وألك كاللبيكن قارتمك والمركلنا الموسل المستعليه وسلملا عَشَرَةً فَاوْصًا مَا لَغَيْضَ المن صَالِيهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِلْ انْفِيضَا ﴿ حَالَنَّا عَبُلْسِ رَجَاءِ ٢٥ سَ لِعِنْ السِّقَ عِنْ مُنْكِيدُ خُمِيْفَةُ السُّوايِّ قَلْ مُ رك إلى صلى الله عليه وسكم ورايت بالطّامن تحت شفنه السُّف العيففات حسرساعصام بن خالد م جريز بن عُمْزَان مُ سُألَ عَبدالله بن الله ما حريز بن عُمْزَان مُ الله على الله صَاجِبُ المن صَلِي المنعليهِ وَسُمْ قَالَ رُايتُ المني عَلى الله عَليهِ وَسُمُ الْحَالَةُ المُنْ اللهُ عَنْ خِالِيعَ سَعِيدٌ مِنْ لِي وَلَا لِي عَنْ مِلْعَةُ مِنْ كَيْمِ عَبِلِ الْحَمِنِ فَاسْمَتُ اسْنَ مَالَكِ رَضَ لِشَعَنْ مُبِعِنْ البَيْ صَالِسَ عَلِيهِ وَسَلَّم فَ لِكَانَ رَبْعَةٌ مِزَالِقَوْمِ عُ البيزيا بطويل وكأبالقهبيرا نفسرا الون البيزيابين أمتة ولا آدم لبيري علي مَطُطِ وَلاسَبْطِ بَجِلُ أَنْزِلَ عليهُ وَهُوَا بِنُل بَعِينَ فَلِبُ مِنَ عَلَى سِنِينَ يْعْزُكْ عليه وَالْمِلْدِينَة عَشْرَ رِنِينَ وَليسَ فِي اللَّهِ وَلِجَنْهُ عِشْرُونَ شَعْرَتُهُ بيَّهَا والربيعية فراتُ شَعَالَ من عَد واذا أهواجم وللكالت فقيل المِسْرُمْ الطِّيبِ وحسم اعماله تنعيم أما مالكُ مِن السَّانَ رسعة نع بالهن عزاس مالكِ تضايد عَنْ انه سمعه يَقْولُكُاك

رسول الموسكاله عليه وسكم ليس الطوال الباين وكأما القهيب وأ الامكرق للسط لآدم وكسر بالجعد الغطط والبرط لتشبط بعثه الله الرابعين سنة مافام مكذع يُسْرَسنين والمدِينة عسرسنين فنوفاً ه الله وللس وكهينه عشرون شعن بيضًا و مد الماحد رسالح و سعاد الوُعَيالِيّة عاسي يُن مَصُورِ عالم فسمرين لوسفَ عن موعن عالي عَرَق فَل سمعتُ البِيرَ البِقُول كَانَ سَوُل اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم احِسَنُ النَّاسِ وَجَسَّكُمَّا والمستنهُ خُلقًا ليسم الطويل لبَابِين وَلاما لقَصِير هدرسا الوبغيم عمام عُرْقادة فالسّالتُ انسّا مَلخَضَب السيصلى الله عَليهِ وَسَلَّم قال كالمأكّات نُّنْ يُنْ عُنْ مِنْ عُنْ وَ حَدِينَا مُفَنِّى عُمْنَ مَا سَعَبَهُ عُنْ الْحِاسِحَةِ عِزَالِبَ الْمُ انعاذب بضاللة عنها فالكان النبي على الله عليه وسكم مرتوعًا بعبلهما بين له حبين له منع مبلغ شيحة أذني و رأيته في جينوا لم الوشيك فطُلْ حِسَنَهُ مَا لَيُوسُفُ بِالْحَالِيَةِ عِن مِوالصَّلِيهِ ٥ حَسَنَا الوَفْعِيم حننا زُهَيْ عن الاسعة وَإِن أَل البَرَا اكان وَجه السَّ على المعليه وَسَلم شُلَّ السَّنفِ والكَا بل شال لقبر ه جد شا المسزين منور الوعلي عجاج زمير الاعوز بالمسبصة عشعية عزلج كم وكشمت الالجيفة والخرج رسوك الس صالسه عليه وسكما لهاجرة إلى البطياء فوَضًا عُرِصُكَّ الظُّر كَعْتَرْنَ وَالْمُصْرَ رَكُمْتَينَ بُيْنِ يَبْهِ عَنْزَةُ لَادُ فِيهِ عَوْنُ عَلِيهِ لَا لَهِ عَجْمِيفَةً

كَانَكُنُ مِن وَرَا بِهَا المرَّاةُ وَقامَ الناسُ فِعَانُ المَاخِذُونَ مِلَهِ فَيَسْكُونَ بعَا وَجُوهُمُ وَالْ فَاخْدَتُ بِينِ وَوَضَعَتْمَا عَلَى جَعْفِاذًا هِ كَاتِرْدُ مَلَ الْمُؤْوَاطِبُ كَآيَةٍ مِنَالِمَنَكِ ٥ حديثَاعُنْدَانُ عَبَّدُانِيَةِ المانونْ بِعَنَّ المِرْمِيَّ وَدَنْيَ عُبَيالْ سَوْعِبَاللَّهِ عَلَى عَابِرِي فِي السَّعَنْمُ اللَّكَ أَن السَّحِيلَ السَّعَلَيهُ وسلم المجدّ الناس قاجودُ مَا يَوْنُ فِي مَضَا نَ حِين لِهَا مُ جِيدِ لِ وَكَانَ حِين عَلَم السَّالْم بَلِمَا وَ فِي كُلِيلِهِ مِنْ تَصَالَ فَكُارِسُهُ الْفُرُأَنَ فَلَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِم المَوْدُ مَا لِلْنِيمِ مِنْ الرِيْسَالَةِ وحِدِينَا مِي عَبْدَالرِدَّا وَعَ ابْنُهُمْ اخبرى ابن فابر عن عروة عز عابية صلية عنا ان سُولُ الدحل الله عليه وَسَلَمُ دَخُوعَكِهِ عَامَتُ رُورًا نَبُرُو أَلِهَا رِيرُ وَجَهِهِ فَفَالَ الرَسْمَةِ مَا فَالَ الْمُلْحِينُ لِنَيْدِ وَاسًامَةً وَدَائِي اللَّهُمُ الزَّيْعِينَ فَإِنَّ الاقْدَامِ مِنْ يَعْشِ ٥ حس ساليمي ان برى الله في عنوان شاب عن المرترع المن المرابع الله المرابع عَبُوالِهِ بِنَكِيمِ فَالسَّمَّتُ لَمَبَيْنِ اللَّهِ يُخِيْثُ حِينَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ سَلَتُ عَلَى سُوُلِ الله صَلَالله عَلَيهِ وَسَمْ وَهُوْ بِمِرْ وَوَجْهُهُ مِنْ الْمَرُورَ وَكَالَتُ وَكَ السماله عليه وسلماذ استراستنا ووجهه جي الناد وتعهد مي وَكُنَّا بُغِرْفُ ذَلِكُ مِنهُ ٥ حسارا مُنسة بن عيد كا يَعِقونُ بن عالمهمِن عَنْ عِنْ عِنْ عِبِلِ لْمُعَنْرِيُّ عَنْ عِنْ وَمِن السَّعْنَ وَالسَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عليه وَسُلِمُ وَالْمُعْتُمُ مُنْ يُرِقِرُونِ عَلَاءُ مُرَقِرًا اللَّهِ عَلَيْنَ مِن اللَّهِ عَلَيْنَ مِن اللَّهِ عَ

حُنْتُ فِيهِ ٥ حسابِي بَرْجُر عَالِثُ عَنْ فِينُ عَلَى اللَّهِ الْعَرِي عُلَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرِي عُلِيلًا انع كالله عزاز عاس بضالله عنها ان سُولُ السيصاليه عليه وسلم كان لَيْدِكَ شَكْرُهُ وَكَانَ المُثَرِّحُونَ بَعَرْتُونَ رُونُهُ عَرُ فَكَانَ أَهْ الإلمابِ ليسّدِلُونَ رُوْيَهُمْ وَكَانَ رَسُول اللهِ صَالِعه عَليهِ وَسَلم يُحِثُ مُوافَعَة أَمْلُ الْكَانَ فِهَالْمُ نُوْمِينِهِ بِنَيْ اللَّهِ فَرَقَ لَ وَلَا لَهُ صَلَّى لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَا عَكَانُ عناى جَن عَن الاعمر عن وآيل عن مرف في عن الله عن مروت الله عَنَّهُ قَالَ لَهُ مِكْنَ لِنَيْ صَلَّى لِلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًّا وَلَا مُنْفَضًّا وَكَانَ بَقُوكُ إِنَّ مِنْ خَارِكُمُ احْتَكُمُ أُخُلًا قًا ٥ حديثًا عَبَدُ اللَّهِ نَ يُوسُفَ المَالِكَ عَنِ ابن شكبٍ عَنْعُرِقَ بُنِ لِرَبْرِعِنَ عَاسَتُهُ مَجْ لِسِ عَنْهَا انْهَا وَلَتْ مَا خَيْرَ رَسُو اللَّهُ صَلِ السَّعَلِيهِ وَسَلِمَ بَبِنَ أَمْرُ ثِنَ الْأَاخُتَ لَأَنْبِسَوْهُمَا مَالَمْرِ كِنْ إِنِّكًا فَا نَكَالَمَا فانابوَكَ للابرينة وَبَا أَنْ فَتَمَ رَسُولُ لِسَمَل الله عَليهِ وَسَلَم لنفسِهِ إلَّا أَنْ عُرَانِس ضابعه عَنهُ والمامِّسَتْ جُرِيًّا وَلاَدِيباجًا البن مزكفًا البن عَلى السمليه وسكم وكاستمت رعافط اوعرقا اطيب نزيج أوعر فالسح كالله عَلِيهِ وَسَلَم ٥ حرسانسَدُدُ ٤ حي عَنْ سَعَبَة عز عالم والم عنبة عن يسجيل كدري صى الله عنه ما الصان رسول الله صلى الله عليه ولم اسَّدْجَيَّا مِزَالعَدْدَاء فيخِدْرهَا ٥ حديجدبُنباد عجي وَان مِدي

قَالَاجِكَ إِنَّنَا شَعِبُهُ مِثْلَهُ وَاذَاكِرَهُ شَيًّا عَنْ فَ فَجِهِ ٥ حديثَ عَلَيْنَ الجَعِدِ الماشعيةُ عزالا عَشَى عَزاي جَازِمِ عزاً بي فُرَيْنَ وَضَى لِنَهُ عَنْهُ مَا لِماعِهَا السي عَلَى الله عليه وَمُم طِعِامًا قطُّ اللَّهُ مَا أَهُ وَاللَّهِ مَا مُعَالِمًا مُعَالًا مُعَلَّم وما مسموس عبر أبن فرعن عن المعرف عن المراجة عن المراقة الم كونوالسيله مللا فغال مالك ن كينة الأسر ي قالكات النبي على السعليد وسلم اذا سجد فترج ال س من و بروهوان من مرز. ومرض النوحيّة المطالحات من المسلم عليه قالة قال بن أبير عبض نيا مَل الملية ٥ مَدّنا عبلات ابن و يَوْدُ بِن مُن بِن اللهِ وَمِينَ مِن اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ صَالِه عَلِيهِ وَمَكُمْ كَانَكُمْ يُرْفُحُ مُرَبِّهِ فِيَ أَيْ وِمن عَارِيهِ اللهِ المستسمَّا وَفَا اللهِ كَانَ مِغَ يُحَتِّي أَي مَا صُلِطِيهِ إِلَى الْكِرْنَ الْكِرْنَ الْكِرْنَ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ عَلَيْك المُن عَولِ معنُ عَون بن الحجبيقة ذَكْرَعَن أبيهِ قَل دُوعَتْ المالمِني صَالس عَلْيهِ قَلْم وهوبالإبط في فَهُوكَ الْهَا مُرْعَجُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَصُودِ رَسُول لَهِ صَالِهِ عَلِيهِ وَسُمْ فَوَقع الناسُ عَلِيهِ مَأْخُتُ زُوْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَخَلَفْحَ المسأنة وختج تسؤل مستحل لسملية وسلمك أغل طرالم ويبيز سامتيه فكرز العأقة تُوسَلِ الظَّمْرَ كُعِيْنِ وَالْعُصْرَ لَعَيْنِ كُيْرُ مِن دِيهِ إِلَا أَنْ ٥ حَدَثْ فَالْكُ أَنْ انصَبَاج البَرّارُ كَاسُفاك على المربي عن ويّعن استة رضي الله عنها اللبي صَلِ السعليه وَسُلِ كَانَ ثُمِرُتُ حَدِيثًا لُوْعَدُه الْعَادُ لأَحْصَاهُ ٥ وهَاللَّاتُ جديفه فيأس غزا برشاب والمحبري عروان الزبرع ع آسة رض لله عمّالممّا

انعوالغالطن وو

يديدج

وَالتَّ الا يُعِينُكُ أَبِهِ فَلان حَالَ فِلدِّ رَالِكَ حَانِ يَجْرَى يُحْرِثَ عَنْ سُولِللَّهِ سَكِ اللهُ عَلَيهِ وَسُلِمِ سِنْمِ عُنْي خِ لَكَ وَكُنْتُ أُسِيحٍ فَفَا مَرْ فَبِلُ إِلَى الْفِي سُجَجَ وَكُوْ دَكُنهُ اردُدْتُ عَليهِ إِن رسولَ الله صَلَّى الله عليهِ وَسُلَّمُ لِمِ مَنْ يَسْرُد الْحَلَّ كُرُدْكُمْ وَأَنْ كُلُ كُلُ اللَّهِ مَلَى الله عَلَيهِ وَمُلْمَ مَا مُوعِينَهُ وَلَا يَا مُ قليه ٥ رَوَاهُ سَعِيدُ رَيَّا وَعِنَا برعزالِسي صَلَاسِ عَلْم وَسَلَّم حَدَيْما عداسه بن المخرول الموسكة المعربية وعدالم المعربية المعربية المعربية المسالمة عاستة دخى لاه عنها كيف كانت صلاة سؤل الله صلى لله عليه وسلية رَسَنَانَ وَكُنْ مَاكَ أَنْ مَنْ بِينَ فِي رِسَنَانُ وَكَمْ فِي غَيْرِهُ عِلَى دِيْ عَشَرَةٌ رَلَيْتُهُ نُسِكِّا لِبَعِرَكُما يِ فَلَا سُأَكَ عِنْ شِيغَ وَطُولِ لِمِنْ مُسَلِّى لِبِعًا فَلَا شَالْعَتْ جُسِنِهُ نَّ وَطُولِهِنَ ثُمْ نُصَلِّى لَكُ ثَمَّا نَغُلْثُ مَا سَوُلِ لِللَّهِ تَنَا مُرْمَهِ لَأَنْ نُوتِرَوْا لَيَنَا مُ عُنِين وَلا نيامُ قلبي ٥ جِتَ رِثا اسمعيلُ حَلَيْ الحِين عِن المرزعَ في شركُ بزع بالله ب العضر سمعت نس زمالك مُحِدُّنا عَزلِها لَهُ أَنْكُرْ كِيَالْمَبْ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلَم مِنْ مستبالكحدة حباء تلاتك ففروال نوح كاليه ومؤما يرفى سيراك رام مالاه لمر أيم مُو فَفَال وسَطْهُم هُو خَيْر هُمْ وَوَل آجْر هُمْ خَلْوَا خِيرُهُمْ نْكَانَتْ بِلَكَ فَلُمُ يَرِيْهُمْ حِتَّى جَازُ البِلَةُ اخْرِي فِهَا بَرِي فَلَيْهُ والنِّي خَالِلَّةُ عَلِيهِ وَسَلَمْ مَا يَمَةُ عَيْنًا و وَلاَينا مُ قِلْيهُ وَكَذِلكُ الْأَنْسَا النَّامُ اعْبُهُمْ وَلاَ 

النبوة وللسلام مسكن شاابوالوليد عسندان يُن زَيْرِ سَمَعتُ المِ رَعَادِ فَال حدناعِمْرَانْ رَحْمَيُرْلَ بَمِ كَالْوَامْعَ السي صَالِقَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَسِيرُ فَأَدْ بَكُوا للسَّم جني إذا كَان وَجُهُ المُّنبِيعَ مُّوا فَعَلَيْهُمْ اعْيُهُم جَالِ تَفْعَ لِلشَّمْ فَكَانَ أواضرا سيقطم ضامه الوبكروكان لاوفظ وسول المستالس عليد وتلم من المديحي تستيقظ فاستيغظ عمر فعَلَ مُعَرِينًا فَعَمُ عَلَى مُعْرَافِهُ عَلَى مُرْكِمُ اللَّهُ ويزنغ صُوَّتُه حِناستيقنظ الني صلى السقليه وَسَلم فَسَزَل وَصَلَّى الفَكَاةَ فَأَعْلَمُ رُجُلُ العقوم لِمُ يُسُرِّمَ عِنَا فَامَّا ٱنْصَرَفَ فَفَا لَاعِ اللاَنْ مَا يَسْفِلَ الْعُهِلَى مَتَ قَالَ إِمَا بَيْنِي خَبَابَةُ فَامِنُ النِّي عَلَى لِلهَ عَلَيْهِ وَسَكُمْ الْسِيمَ مَالَصِيْدِمُ مَ فَيَعَلَمْ رَسُولُ إِنهُ صَالِيهِ وَسَلَمْ فَيُ كُونِكُ بِينَ مُنْ وَقَاعِ طِنْنَا عَطَنْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَ فَيَنْمَا يُخْنُ لَشِينُ الْدَانِينُ الْمُؤْوِينَا مِنْ أَوْلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَا الْمُعَالَى المَّا ايَالْمَا نَعْفَاكَتْ انهُ لاَ مَا نُعْتُلْنَاكُم مِنَاهِ لَكِ وَسِ لَلَّا إِ فَالْتَ يَوْمُ وَلَيْلَةُ مفلنا انطلغ لأن سُول الله صلى عليه وَسَلم قالتٌ وَمَا نُسُول اللهِ فَالْمِمْ لَكُمّا مِنامِرِهَا حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَبُ أَنَّتُهُ مِثْلِ الَّذِي حَتَّ دُمْنَا غَيُوا بَهَا جِرْتُتُهُ ابْهَا مُؤْمَنَةٌ وَامْرِ مِزَادَتِيْهَا فَهُيَةٍ فِي الْعِزَلا وَيْنِ اللَّهُ فشَيْرْبَاعِظِاشًا البِينَ جَتَّى بَهِينَا أَلَانًا كُنُاكُ أَنْ فَرَبِّهِ مَعْنَا وَادْ الرَّاحَ الْمَاكُ المَّةُ لُونُسْوَ يَعِيرًا وَهِي تَكَادُ مَنْفِنُ مِنَ المِنْ يَمِوالْهَا تَوْالْمَاعِنَدُمْ فَعَمَّمُ المَّعَ من المعسرة المتَّرْحِيَّ أَتْ أَهْلَهَا فَاكْنَّ لِقَيْتُ الْعِيرَ النابِ الْمُقَافِيُّكُمْ

النجارك كيام و المعدد الما النجارك و المعدد المعدد

لراويو وسيتنا لاندناد فعا حيادا خسر من والدا فيرانا الدران المرادة برا وب

الخوانسطالواتية والصوابَّتَيْنِ . تأشق مالاتسليج وأداواس شاذه صفطه ننا حرفالجع وفل نح المناجة شبهاته بنوف صوابا من شاوسط الرارو

رَعُمُوا فَصَدَى إِنَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ شَلْكَ المرأةِ فَاسْكُتْ وَأَسْلَهُوا ٥ حَسَّلَتْ مُحدِنُ بِشَادٍ عَابِراي مَدِيَّ عِنسَعِيدٍ عَزِفالدَّهَ عِزانْسِ يَخِالْسُعَنْهُ قَالَ أَيِّ النِّي صَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلَم بِإِنَّا وَهُوَ مِالْرُودَاءِ فُوضَعَ بِنَ فُولِلْإِنَّا وَخُعَلَيُنْمُ مِنْ يَزِلْهَا بِعِهِ فنوضًا القومُ والمادّة ولتُ الأُسْ حَرَكْتُمْ قال المُثْنَةِ وارْتُما والمُثَنَّةِ ٥ حسر تشاعداله بن سلة عن الدعن العني تعديد الله والعظاية عن الس اين الكِ تضاله عنه كالرايث سُول المصلى به عليه وسلم وَجانَتْ صَلَة : العصر والمتسر الوضو فالمرتجب روة فأنت رسول المه صلى السقليه وسكم بوصنوع فُوضَعُ رَسُولُ الله صَالِيهِ مَليهِ وَسَلمَ بَيْهُ فِي ذَلِكُ الأَمَا وَ فَأُمُوا لِنَاسَ أَنْ يَتَوَضُّو ا مِنهُ نَرايُ المَا أَيْبُ عُمن يَنْ إِلَمَا بِعِدِ فَتَوْضَأُ الناسُ حَى نَوْضَوْ امزعند أَجُرِهِ مِ حسد شاكر الرحن أن ما ذك ع جُرَّر شمعت الحسن كا أسَن وما الكِ يضى السعَنهُ ما كَخرَج المبني صلى السعليدِ وَسَلم في يَعْضِ مَحَا رجِيدٍ وَمعَهُ مَا سُرِيرَ الْحَالِيدِ فَانْطَلْقُوْ البِّيرِوْنَ فَضِرْتِ الصلاَّهِ فَلْمَحْدِدُوْا مَا بَوْصَوْنُ فَا نَطَلَقَ رَجُلْ مِزَالْفَوْمِرِ فَبَا نَبْدَرِ مِنْ مَآ دِيسَ بْرِفَا حَنَ النيِّ صَلَالِقَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتُوشًا تُمْ مَلَّ اصابعة الاربع على لفَرج نُمُّوال فَوْمُوا فَوْصَوْ ا فَوَصَّا الْمُوَّمُ حَتَّى لَعْوا فِيمَا يُرِيدُونَ مَنْ لُوصُورُ وَكَانُواسَبِعِينَ اوْجُولَا فِحَدِيمَ اعْبُدُ السِّمَانِينَ مُنْرِسَمِعَ وَيَ إِنَاجُمَيْكُ عَلَيْسُ فِي الله عنه وَالْحَضَرَتِ الصلاةُ فَفَا مَرْمَكِ فَ ور الدايم والمنجد يتوسَّأُ وَبَعْ قَوْمُ فَأُنِّي المي صَالِه عَليهِ وَسَمْ بَخْضَيْرٍ

اعاريح

بسرحوننى العم كانوا ايع عننظما كانوانك عشم ابروكا عالمكؤسم

مِنْ اللَّهِ اللَّ توضعها فالمخصب موضًا القومرك لهرجميعًا قلت كم كانوا قال ثمانون تُجُلَّا ٥ مسلمان وَ المَعِيلَ عَبِالْمِينِ وَنُولِم عَجْدَانُ وَالْمُولِ أعالجندعن ابرزع بالسوط الشعثما فألعط اللنا لرؤة الحربية والمبنى صلى الله عليه وكل سرَّ بدبد رحوَّةُ وَنُوصًا جُهُسُّ إليَّا سُرَّجُيْدٍ لا فَعَالَ مَاللَّمْ قَالُوا لسَعِندَنا مَا مَنُوْضًا وَلاَ نَشْرُبُ إِلاَ مَابِّنَ يَدُيْكِ فَوَضَعَ مِنَ فِي الرَّلُوْمَ لَجُعَلَ المَا بَوْنُ مِن صَابِعِهِ كُنَّ شَالِ الْحِيُونِ فَشَرِينًا وَتُوسَّانَ الْمُنْ خُلِّكُ مُلَّالًا مَا يَمُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كمنذالالالما سينالوهم عدسا ستامل عزا استقع السراء بضايته عنه فاكت العمل المديدة الغ سرحوري الله الله الذال وادتيل عَشَرَعٌ منيَّةً وَالحِل سِنَّهُ بِيرُوفَ كَرْضَا هَا حَتَّى هُوكَ زُلُكِ فِيهَا وَظُلَّ لَلْ فَهَا سَالِهِ عَيْمًا عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الله عليه وسَمَا عَلَى سَفَير البِيرِ فَدَعًا مِنَا عِنْ فَصَمْضَ فَهُ فَيْ فِالْمِرِفَكُ مُنَا كُنْ يَعِيلِ مُ استَقَيْنا حِي وَيَا وَرَوَتْ اوصَدَرَكُ يَكَ إِنَّا هِ حِي رَنَاعَيْدَ اللَّهِ فِي نُوسُفَ المامَالِكُ عَلَيْهِ مِنْ عَبِلِللَّهِ مِنْ لِي طُلِّيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ مُ الَّكِ يَقَلّ فالالبوطلة لأمرسكي ولقد شمعت صوت رسو المدوس الده عليه وسكم منعيقا اعرف فيه أجُوع فَهُ إِعْدَ لَكِمْنَ فَيْ فَالْتُ نَعُمْ فِا حَرَجْتُ الرَّاصَّامِنْ شَعِيرِ لَكُمْ اخبَتْ خِمَارًا لَمَا فَلَفْتَ الْخَبْرِ بِعَضِهُ ثُمَّ دَنَّنْهُ لِحَتَ بَدِي وَلَا شَيْنِ عَضِهِ تْمُ ارْسَكُنَةْ فِي السَّوُلُ لِلهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَسُمُ ما لَهُ لَهُبُّ بِهِ فَوَجُرْتُ رَسُولُ السَّلَّ

فِلْسُورِ وَمَعَدُ النَّاسُ فَقُنْ يُعِلِّمُ فَفَالَكِ إِسَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السَّلَك الوطلالة ففات نغيث كالمعام ففات نعم ممال رسول الدم السعاليد علية نُّنُ مَهُ فَوْمُوا فَانْطَلَقَ وَانْظُلَقْتُ بْنِي بِدَيْهِ حَتَّى جَيْتُ أَبَاطِلِيةَ فَأَخْبَرِيْنُهُ فَفَال الوطكة مَا أُمَّ سُكِيم قد جَا وَسَولُ المه صَلى للله عليه وسَكم مالناس فَلْسُرعُ مُنَّا مَا نُطْحِهُمْ فَغَالَتْ إِللَّهُ وَسُولُهُ اعْلَمُ وَانْطُلَقَ ابْوَطُلْكَةُ حَتَّى لَقِي سَوُل لَهُ صَل الله عليم فَسَمْ فَا قُبِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِلَّهِ عَلَيهِ وَسُمْ وَابِوطِلِيَّةَ مَعَهُ فَفَال رَسُول لللّهِ صَلّ السَّعَلِيهِ وَسَلِهِ مُ إِنَّا مَّ سُلَّهِ مَاعِنْدَكَ فَأَنْتُ بِذَلِكَ الْخَيْرِ فَأَمْ بِهِرَ سُولِ القَصَالِيَّةُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَتَ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمِّن لِيهُ وَعِكَةً لَمَّا فَادْمُنَّهُ مِ لسُولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا شَاءُ اللَّهُ أَنْ لِجَبُولَ فِيهِ غُمَّ قَلَ إِيدَ لَحَشَرَةُ فَأَذِنَكَهُ وَالْحَالُواجَتَّ شَعِفُوا ثُرَّحَجُواحٌ قَالَ إِبدَن لِعَشَّرٌ فَأَذِنَ لَمُمْ فِاكْلُوا مِحْتُ بِعُواثُمْ خُجُواتُمْ فَالْمِيْنَ لَعَشَنَ فَاذِينَ لَعْمُ فَاكُوُا حَتَّى شَبِعُواثُمْ حَجُوا مُ قَالِ إِذَنْ لِعِسُرَةٍ وَأَكُلُ لِفُومِرُكُ لِّهُم وَسَبَعُوا وَالْفُومُ شَيْعُونَ اوْغَانُونُ نُخلاً ٥ حدد مجل نالمني الواحد الزبدي عارا كوز منصور والهجيم عَن عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ مُو كَالْكُنَّا بُعْلُ أَلَّا إِنَّ الْمُعْلِقَ وَالْمُولِيهُ وَالْمُ مُؤْمِيًّا كَنَّا مُعْرِسُولُ لِسَمَّا لِهِ عَلَيْهِ وَسَلِّي أَسْفَرْ فَعْلَ لِمَّا ' مَفَا لِيُّ طَلُّبُوا فَضَلَّ مِنْ أَدِ فَيَا أَوْ مِإِيّا ﴿ فَهِمَا تُلْسِلْ فَادْخَلَ فِي فَلِلا نَا و فَعَالَحَي عَلَى الطهور المُبَادَكِ وَالْمِبَرَكَةُ مُوزَالِقَ مِلْقَدَ رَايِتُ آلَا يُنْهُ مُ بِزَلَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِيالَةُ

ابرسرعود

عَلِيهِ وَسَمْ وَلَفَاذُ كُنَّا الْمِنْ مِنْ تَسْبِيحِ الطّحَامِ وَهُوبِيَّوَكُ ﴿ حَنَّا الِعِنْهِمِ \* وَلَهَن حدىجَامِ مُعدى حَابِ رُمْنِي السّحَنَةُ الزابَا أَهُ قُوْبِي وَعَلَيهِ وَيْنُ فَانْبِ النِّي كَالِلهِ عَلِيهِ وَسَلِمِ عِلنَّ إِنَّ الْحِي تَوكَ عَلِيهِ دُنَّيًّا وَلِيسَ عَنْدِي لِإِنَّمَا تَخِيرُ نَخْ لَهُ وَلاَ يَسْلُغُ مَا تَحْرِجُ سَيْنَ مَا عَلَيهِ وَالْطَلَقَ مَعِلَ عَلَيْكِ يُغِينَ عَلَا الْعَرَمَا وَفَشَوْجَوْلَ سَيْد مِنْ ما دِيلِ الْمَنْبُرِ فِرَعَا ثُمَ آخَرَتُمْ حِلسَ عَلَيهِ فَتَ الْالْرَعُولُا فَأُوفَا هُمُ الذِي لَكُمْ وَبَعْ مَثْلُهُا اعِطَا فَمْرُ ٥ حَدَثَا مُوسَى بُن مَعِيلَ مُعْتَدُ عَزلِيهِ ٢ الْبُو عُمْنَ لِنهُ حِدَثُهُ عَبُل مُرْنَ بِإِي كِرِرَضِي الله عَمَم الْ الصَّابِ الصَّفَّة مَا فَأَ اناسًا فَقُكُوا وَاللَّهِ عَلى السَعَلْمِ وَسَلَمَ فَالْهُ قَنْ فَكَ أَوْا لَا لِمُعَامِ النَّانُونِ فَلْيُذْهَبْ شَالْ وَمِنَ أَعْنَكُ طَعَالُمُ السَيةِ فلمِذْهَبْ عَالِس أُولسِادِي اوكما قَالَ وَانْ إِبَّا بِكُرِ مَجَّا أَنْ لِا تَهِ وَالطَّلُوَّ النَّيْ صَلَّى إِنَّهُ عليهِ وَسَلَّم بَعِثْ مَرِ وَالعِنْ وَلَلا مَهُ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ وَالْيَ وَالْيَ وَلَا الدُّرِي اللَّهَ وَامَلُ إِنَّ وَخَادِيَ الْ بيننا وَبَينَ بِتِ إِبِي هِمْ وَالْأَمْ بِكُونَةِ شَيَّ عَنْدَالْبُنِي عَلِيهِ عَلَمْ عُلِبَ جِي صَلَى العِسَاءُ مُ رَجَعَ حَيْفِتُما رَسُولُ الله صَلَى الله عَلِيهِ وَسَمَ فَيَ الْعَلَمَا مَعَى مِنْ لِلِولِ مَا اللَّهُ قَالَت لَهُ الرُّالَةُ مَا حِبَسَكُ عَنْ صَيَا فَكَ اوضَيْفِكُ فَال اوْمَاعِتُ يَسْمَ فالتّ أُبُوا جَيْجَيُ ورعَضُوا عليهم نَعْلَبُ هُمْ فَلَهُبُّ فَأَحْبَأُتُ فَعَالَ مَا غُنْثُرُ فِي رَجَّ وَسَرَّ وَقَالَكُ لُواْ وَقَالَ كالطِعهُ الدُّاوَامُ إِللَّهِ مَاكُنَّا نَأْخُهُ مِنْ لَعَمَةٍ الأَرْبَا مِنْ اسْفَلِهُ

النشه وويدخا مالحع ن



احتَرْ مَهَا حَيْسَعُوا وصَادَتْ مَمَاكَا مَتْ قَدَلْ فَطَى الْوَكِي فَاذَا شَيْ أَوْ اكِتُرْقال لامرَائْتُهِ مَا اُخُتَ بني في إِس كَاتَ لا وَقُنَّهُ عَيْنٌ لِمُ الأَنُّ الْمُزُّ رَمُ فَنُلُ الدَّسْدَمُ إِنَّ فَاكُونَهُ النَّهُ كُووَالَ مَاكَّانُ الشَّيطَانُ يَعَىٰ بَسِنَهُ ثَمَّا أُحَلَ عِنِهَا لُهِّينَةً ثُمْ حَمَلَهَا الحالمي صَلَالِه عَلَيهِ وَسَمَ واصِيحِت عنك وك أن ين كا وسن فقرع عنى المنف الناعش وفا الناعش وفا مَع كُلِّ وَهُم مَا مَا سُلِمه اعلَمُ كُمْ كَانَ مُعَ كُلِ وَلْ عَلَيْ الله اعلَمُ كُمْ كُلُ وَفُلْ عَلَيْهِ ا مُعُهُمُ قَالَ الْمُعَالِمِ عَوْنَ اوَ كَا قَالَ ٥ حَدَثًا مُسادُ عَامَادُ عبوالعوينعن السروع أنوائس عن السرية المعاقبة والاساب المالكرينة في فاعاع في رسول السمل السعليد وسلم فينا فخطب نُوم جُمعَةٍ إذ فام رَجُل فقال مَا رَسُول السومات المُراع هَالمَتِ الْشَا كُفَادْعُ اللهُ أَنْ يَسَقِينًا فَدَ مَنْ وَدَعَا فَالِانْسِ وَالْإِلْسَمَا لَمِنْكِ الرُّجاجِهِ فَمَاجَتْ بِيُ فَأَنْسَأَبُ سِحَابًا تَمْ اجِنْهُ مِرادِسلَتِ السَمَا يُعزَالِهَا فرَجنا لنوالمآء حملينا منا زلنا فلونزك غطرال الحمد الأحرك معام ذلكُ الرجل اوغيرُه فَعَالَ مَا رَسُول السيَّدَ مِتِ السُونَ فا دع السيحبسه فنبسكر رسول العصاليه عليه وسلم غ فاكحوالينا واعلينا فظن الالسماب تصدع جُول المدينة كأنه اكليل ٥ حـ شامحه الزالمشنى مائحين كثير الوغسّان ١٥ الوحفين قاسمه عني رالعكر،

الحُوايِعَمِّرُوَّ بْ الْعَلَاءِ سمعتْ نَافِعًا عزان عُمَر يضي الله عنهم) وَإِلَانَ السي صَلى السعَليه وَسَلم عنطكِ إِلَي حَدِيمٍ فَكَ الْخِدَا لِمِنْ بَهِ وَكَ اللَّهِ فِينَ الْجِدْعُ فَأَنَّاهُ فَشَحِ يَنْ عَلَيْهِ ٥ وه ل عَبَدًا كَيْدِ المَعْشَنِّ ابغُمُ إِمَّا مُعَادُّين العلاَبْعُ فَا فِعِ بِهِنَدًا ۞ وردًا هُ ابْوَعَا عِمْ ا بن الذكةُ أَدَّعَ فَا فِي عَزَّ يُن عُمْرَعَ السَّحِيِّ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ مَا لَيْنَا ابونيئه عمدلالواجون عن قالميعث ابيعن عَبْرِيع عَبْرِالِيهِ رضى السعثما الله صلى السعليه وسلكان ما تقوم يوم الحكة إلى سَجَنَ إِوغَنْ لَهِ فَعَالَتِ امْرُأَةُ مَلَ لانصَارِا ورَجُلْ بِرَسُولِ لِلهِ الالْجَعَلَ لَكُ مِنْ بِرًا فَالْأَنْتَ يَنْمُ فِعَلُوا لَهُ مِنْ بِرًا فَلَمَّا كَانَ بَوْمُ الْجُعُدَّ دُفِعْ الالمنتر فصلحت الغذ لمة صباح الصِّيّ مُنزَل البي على السقليد وَسَمْ فَضَمَّ وَإِلْمُ وَإِنْ أَنِينَ الْعَبْى الذِي الْمِنْ عَلَى الْعَالَاتِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عِلْمَاكَا يُتَاتِبُهُعُ مِن الْفَصِرِ عِنْدُهَا قَحْدِينًا المَعِيلُ عِينًا الْمُعَالَّذِي عَلَيْهِ ازىلالعنكى سيدا خبرك خفف ان عسكالله نالس الما الم الهُ سَمَعَ كَابُرُ بِرَعَيْدِاللَّهُ رَجَالِهُ عَنِهَا يَقُولُ كَانَا لِمُسْعِدُهُ سَقُوفًا عَلَى ذَفِي منَ غُرِوكَ اللَّهِ عَلَى الله عَلَيهِ وَمَلم اذَ اخطب يَعْوُمُ إِلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وضع لَهُ المنبرُ وكان عليه فشمعت لذلك الجذع صُوَّا حَسَون العِنَّادِجِيَّ هَ الدُّي كالسَّعَلِيهِ وَسَلَمْ فَوَضَعُ بِلَوْ عَلِيهَا فَتَكَنَّ فَ حَنْ

رخ,

مُحدِيزِ بِنَشَارِ مِابِنُ اي عَدِي عَنْ شَعِبَهُ <del>7</del> وَحدى بِسْ زِخالِدِ عَجُرُعَنْ سْعبه عن المن سَمِعتُ الما وَأُمِل مِنْ الشَّعْدُ فَأَلِيفَةَ انْعُمُ مِنْ الْخِطَارَ رض الله عَنهُ مَا لَائِكُ مُرْ لِعَفْظ وَ قُولَ رَسُولًا لِللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم فْلَافِتْ نَهِ مِعَالِحِ لَا نَفَةُ إِنَّا الْحَفْظُ لَمَا فَالَ قَالَ هَاتِ إِنْكَ جُرِئٌ ` فالرسؤل الله صلاله عليه وسلم فت أالرجل في الماله وماله وحاره سُكِقِنْهَا الصِّلَّاةُ والصدَّقَةُ وَالْأُمْرُ بِالمِهُ وَفِ وَالنَّهِي عَزِلْ لِمُ فُلُ لِينَ مُنِهِ وَلَكِنَّ اللَّهِ مُوجُ كُمُوجِ الْحُرْقَالَ مَا الْمِينَ لأما سرعكماك منها ازتبنك وكنها بابا مغلقاً قاك فنيخ الماك اويكس فاللابل مسكر فالذاك اجرئ للأيغان قلتا على البات قالعم كَالْ وَنُ غَلِاللَّهِ لَهُ الْحَهِدَ رَسُهُ وَكِيَّا لِسَ مِالْأَغَالِي طِ فَهِبْنَا انْ الله وَأَسْ فَالسِّرُومًا فَسَالَهُ فَعَالَ مُزالِمان وَالْعُنُ ٥ مَدَمًّا ابوالمان المشيب الوالزناد عزالاعج عناى فريرة رضالله عنه عن له ص السقليه وسلم مال لا تعوُّم الساعة بجي بنانلو ا فومَّا بغالم الشَّعَرُ وهِ تَفُنَا يَلُوا النَّرْكَ صِغَادُ الْأَعِبُن جُمِّرَ الوَّحُومِ ذُلْفَ الْأَنْوَثُ كَأُنَّ وَحُوَهُمُ الْحِالَّ الْمُطْرَقَةُ وَيَجَدُونَ مِن حَيْرِ النَّا سُلِّنَا فَهُمُ كُرَا مِيَّةً لَمِنَا الْأُمْرِحَتَّى يَفْعُ كَالناسُ عَادِن خِيارُهُمْ فِل كَالْفِلْيْهِ خِيا لَهُمْ في لاسلام وَلَيَا نَيْرَ عَا المُحْمَرُهُمَا نَ لُإِنْ يَرانِي احِبُ الْبِهِ مِنْ أَنْ يَوْلُكُ

مِثْلُ اللهِ وَمَالِهِ ٥ حـ رين محمد عندُ الرَّأَ وَعَنْ مُعْمَرَ عَنْ هُمَّا مِرْ اللهُ يَعَالِمِهِ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ العهُ بِيَّ رَضِيلِسُعَنهُ اللَّبِي عَلى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمُ عَالَى لَقَوْمُ السَّاعَةُ عَنَّي تُعَالِمُوا خُونًا وَكَرِمَا نَمْزِلُهُ عَاجِرِجُمْرًا لَوْجُوهِ وَمُطْرًا لِأَنْ فِي مِنَالَةً الاعبُنِ وُجُوفِهُمُ إِلَيَا نُالْمُطُرَقِهُ نِهِالْمُوْالشَّعُ مِا بِعَهُ عَبِرُهُ عَلِيهِ اللهِ حسل على وغير السوسائين الالاستعال عبد المنطق الله الله هُ بِيَّهُ وضَالِسُ عَنهُ فَغَا لَصِحِتُ رَسُولِ لَنَّهِ صَلَّى لِسَعَلِيهِ وَسَلَّمَ لِلرَّبَ سِيْنَ لَعُ النون في الحرص على أن الخالحدة مِنْ مُنْ مُعَنَّهُ مَنْ عُمِنْ مُعَنَّا وَالْسَامِ مَلَا اللَّهِ اللَّهِ بيريدي لسَّاعَه مَنْ أَيْلُونَ قُومًا نِعِيالهُ والشَّعْنُ وَهُو هَذَا البَّادَّدُ وَهَاكَ سُنينَ وَ وَهُراهل البَارَةِ ٥ حِيدَ أَنا المِنْ يَنْ حَيْدٍ ٤ جيدُ وَعَلَيْم سمعتُ الجسزَ بَعَوُل حدسائمُ وَين تُغلب قَالَ سَمِعتُ رَسُول اللهِ صَلى اللهِ عليم وسكم معول من ملا إلسّاعة نفت إللون قومًا بننع لون الشَّعَى وَثَعَالَمُونَ قُعَمّا كَأْنُ مُجُوهُمُ إِلْجَانُ الْمُطْرَفَةُ أَهِ حَسَرَتْ الْحَكَمُ بِنَا فِعِ الْمُشْعِبُ مُتُمرَّناهَ لَمَعْنَةَ سَالُهُ وَيَعْرَبُونَ شَالُدُونَا شَالِكِهُ وَمُرْرُمُ السِّرُونَ إِلَيْ الْمُ رَسُول لِللَّهِ صَالِ لَهُ عَلِيهِ وَسُلِّم يَعِولُ نُفَّا يَلْكُمُ الْهَاوُدُ فَنُسْلَطُّونَ عَلَيهم نُعْدَ بَعْوْلُ الْحِرُوا مِسْلِمْ مَنَا يَهُودِيُّ وَزَاعِ فَانْنُلُهُ وَ حَسَرُتُنَا مَسَّةُ سَعَيْدٍ سُنيَان عَن عَمْرُ وِعَن جَابِر عَل ي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عِن السي صَلى الله عَليهِ وسلم عَالَمُا يُتَعِلَى لِنَاسِ نِمَا نُ مَعِرُونَ فَيُقَالُهُ لَهِيكُمْ مَنْ حَجِبَ السَّولَ صَلَى اللهِ

فيفولون نعرفيفتخ عكرة نهريغة وأت فيفاك لهمه مان يكرم ربيحب من يحالم كو صَلَ الله عَليهِ وَسَلَم فِيقُولُونَ فِعِرْ فَيُفْتَخُ أَمَهُ ٥ حس سالح وبزل كُلِّم الما النفرا ما اس لَيْل الماسعَلُ الطَّائِ المعِلْ من طيفة عن عدي من الميروضي الله عنه فاكسينًا الناعِندَ رسول الله صَلى الله عليهِ وَسَلم ادْ أَنَاهُ رَجُلُ فَتَكَالِيهِ الفَاقَهُ مُمْ أَنَاهُ احْرُ فْتَكُو قُطْعَ البَّبِيلِ فَهُ الْعَلِيمَ فُولَ ذُانِتَ الجَيرَةُ وَلَّ الْمُوادَعَا وَقَلْ أَنْ يُتُ عَنَا قَالَ فَإِن طَالَتْ مَكَ جَلَّا أَهُ لَنَ رَبِّنَ الطَّعِينَةَ مَرْجًا مُرْلِ لِجِيرٌ حَتَّى ظُوفَ مِالْكَعِية لاَخَافُ أُجِدًا الااللهَ وَلتُ مِيمَا يَنِي وَ مَنْ فَهِمْ فَأَيْنَ ذُعَّا دُطَيِّيْ الَّذِينَ فَكُمَّ وُوا اللِادَ وَلَمِن طَالَتَ بِكَ حَمَاةً لَنَنْ لَجِنْ كُنُونُ حِسْرَي قُلْتُ كِسَرَي بُنُ مُرْمُزَ قَالَكُسرى بُن فُنْ وَلَيُنْ طَالَتْ مِكَ جَيَاةً لَتَرينَ الرَّجُلُ يَخِرِجُ مِلْ عَقْدِ مِنْ دُهَبِ ا وَفِضَّةِ بَطْلُ صَبِّلُهُ مِنهُ فَلَا يَجِدُ أُجُدَّ الْعِبْلُهُ منه وَلَيْلْفِينَ اللَّهُ ٳڿؙڬؙۄؙٚؠۏؙۄؙڒڵڡٵۄٛ۫ۊڸڛؘڿۘۿۊؠڹۿ۫ڗٛڿؠٵڽؙؙڹؙؠٚڿۄٛڒؖۿؙۏۑۜۊڶڹؖٳڵۄ۫ٳؙڽۨڣ اللكَ رَسُولًا فَيُبُلِّعَكُ فَيَقُولُ بِلَى فِيقُولِ لِلرَّعْطِكُ مَالاً وانْضِلْ عَلَيكُ فَيَقُولُ سُكُ فَيْنَطُ وْعَنَيْنِهِ فِلا يَرِي لاجْهَمْ مُ وَسِنظُ وْعِنْسِارِهِ فِلاَيْرِي لاجْهَمْ وَكُ عَدِيْ سَمَعَتْ السَّحَ لِللهِ عَليهِ وَسَلِ مُعَوِّلَ انَّفَوْا النَّارُ ولويشِقَّ تَمرةٍ فَهُنَّ كُورٌ بحد سِنَقَةَ مُسْنَعَ فِهِ كَلِهُ وَطَيْبَةٍ مَا لَ عُدِي فَرَأِينَ الظَّعِينَةَ تَرْجِلُ مُزلِحِينٌ مِنْ حَجَ تَطُونُ مْإِلَكْهِ بَهُ لَا قِنَا نُ الا اللهُ وَكُنْتُ فِيمِ أَفَنْجُ كَنُو ْدَكِيرَيُّ بِ هُمْ مُنْ ولبِ طَالَتْ بَمْ عَاةُ لِسَرُونَ مَا قَالَ لِسَى عَلِيهِ وَسَلِمُ عَرْجُ مِلْكُفَّو كَانْتَى

ابوالعشم

عداله عالم الماسعان بن شرع الونحا مدع في تُعَلَّم و عَلَيْهُ مَعَتْ عَدِيًّا كُنْ عِنْدُ رَسُولَ السَّصَلِ لِلسَّ عَلَيْهِ وَسُمْ ٥ حَدَى سَعِيدِ رَبُّ جَدِلْ كَالْبُ عَنْ مَن عَالَى الخرع وعُمَّة من عامر إذا لهي صَلى الله عَليه وسَلم حرَّج بيمَّا نَصَلَى عَل اهلأبيد صَلاَتَه عَلَالِيِّتِ عَالصَرَتَ المالمنبرِ فَعَالاً فِي َطُولُو لَكُورُوانَا شَوْلِكُ علَيكُمْ إِنْ قَاللَّهِ لِأَنظُ رُالحَجْمِ فِي لا أَنْ وَانْ قِدْ اعْطِيتُ مَفَا يَجَحَزَّ بِإِلا مُؤْمَ إِنَّ وَاللَّهِ مَا اخَاكُ مَدِّدِي أَنْ شَرِكُوا وَلَهَنَّ أَخَاكُ انْنَا فَدُوا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّه حدا انعسنة عَال فري عَرْقٌ عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله السعله وَسَلم علىُ طُهِرِ مَنْ لِلاطَامِ فَضَّاكَ هَلْ تَرُونْ مَا أُرِي إِنْ لِرَكَا فِي تَنْفَعْ خِلاَلِيهُو بَكُمْ مُوَاقِعُ الْعَطِرِ ٥ حسرسا ابواليمَا نِ الماشيبُ عَلَا مِرِيِّ صَلَّيْكُ ابزال بران بنابنة المستحة عشنة الأم كبيبة بنت الحي سناك حقت عنَ بنِ بنتَ جِيرُ إِن السي مَل السَّ عليه وَسَمْ دَخُلُ عَلَيمًا فَرَغًا بَعُولُ الدُّمُ اللَّهُ وَيِلُ لِلْعِبُ مِن مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَمِن دُمِ الْمُحَمِّ وَمِلْمُحَمِّ مِثْلُولًا وَكُلَّ رُأُوسْبِعِهِ وَمَا لَتَي لَيْهَا فَفَالَتَ نَيْبُ فَفُلُتْ مَا يَتُولَلَ شِواْنُسُولِكَ فَهِيَا السَّلَ إِيْنَ المُعرادُاكَ شُرَاكِيْنُ ٥ وعزالْ هِرِيّ منتنى فَنْكُ بِنْ الحِرْبُ اللهُ عَلَهُ مَاكَ استيفظ البني تقلله عليه وتسكم فظاك بيجان القوما ذا أنسول مركا تخرين ومتا وَا أُسِوْلَ مِنْ لَكُوْتُونِ ﴿ حَدِيدُ الْمُؤْمِنِي عَبِّدُ الْعَرْيِزِ فِلْ مَا لَهُ الْمُشْلُونِ عزع الجمز والع معمعة عزاسه عزاى سعيدا لذري رخاله عنه فآل

.. نعنے الذما

فَّالَكِ الْحَارِثُ الْحَارِينِ الْعَنْمُ وَتُعَيَّىٰ لَهَا فَاصِّلِهُا وَأَصْلِحْ رُعَامِهَا فَافِيمُعتُ البي الله عليه وَسَلَم بَهُولُ لَ يَاتِي عَلَى الناسِ زِمَا نُ يَوْنُ الغَيْمُ فِيهِ خَيْرُ مَا لِالْسَلِم بَيْبَعِهَا سُعَفَ الجِالِ وسَعفَ الجِبَالِ فَي مُوَاقِعِ القطريفِ تُربينِهِ مِنَ الْفِئْنِ حَدَثْنَا عى العرنزالا وَيُسيُّ عابرَهِم عن الج من يُسان عَزا بن السيب واليها بن عُبْلِالِ حَمِنَ إِنَّا لَهُ مِنْ وَصَالِمُهُ عَنْهُ وَالْ ماك رَسُولُ الله صَلَّى لِمِنهُ عَلَيْهِ وَسُلم سَنَالُو تُ فِ أَنْ لِفَاعِدُ فِهَا حَنْيرُ مِن لِفَا يَمِ وَالْفَا يَمُ فِيهَا حَبْرُ مِنْ لِلَّاشِي وَالمَا يَخْ مَا خَرِيرُ الساعِدِي وَمُنْ شَرَّتُ لَمَا سَتَشِرُفُهُ وَمِنْ حَبِلَ مَكْبُّنَا أُوْمِعَاذًا فليعُنْ بِهِ ( عَن انتهاب حدى بوكر زعيرا لحمن تزاكر شعنعبا لحمن رنطيع بزالاسور عن فال رُمْعُوية مِنك بينا ع فريرة هذا الاانابا بكروني من الصلوات صلاة أ من الله وكانا وبن المُله وما له ٥ حكشا عدي المنانعين الاعكش عززية وهرعزا بن سعود رض الله عنه عزاله على الله عليه وسلم فَالْسَلَونُ أَنْنَ ۚ وَأَمُولُنَكِرُونَ الْمَالُولُ مِسُولِ لِلَّهِ فَالْمَارُنَا فَالْتُوْدُولَ كُنَّ الذي عَلَيكُم وَنُسْأَلُونَ اللهَ الذي كُمْ و حديث عدى عبدالحيم ابو مَعْمَى اسمَعِيلُ يُن المِهِيمِ مَا أَبُولُ المَهُ مَا شَعِيةُ عَن إلى النَّيَاجِ عَنْ إلى زُرْعَةَ عَن الحُرَابِينَ رضابه عَنْهُ قُلْ فَل رَسُول اللهِ صَالِهِ عَلِيهِ وَسَكُم نِيثَ إِنْ النَّاسَ هَذَا إِلَى مِنْ نُرَيْشِ الوَا فِمَا فَأَمْرُمَا فَالَ لَوْ اللَّاسَ الْعُتَرَلُو هُمُّ ٥ وَكَالْحَمُود حَدِمَا أَبُو دَاوُدَ الماشْعَبَهُ عن النباج سَعَتُ ابا زُرِعَةُ ق حدسااحون مح المكنّ عَمْ وسلَّة

ابن عبيه الموعث عزية ع كَالَّنْ مُعَمَّرُوانَ وَالْحِهُومِيَةٌ صَمِينُ الماهُ مِنْ فِعْد سَعَتُ لِلصَّادِ قُلْصُدُونَ مَقُولُ هِلاَكُ امِنْ عَلَى مِدَى غَلَوْمِن قُرْسُ فَلَ مَرْوَاكُ عَلِمَةُ فَالَابُوهُ مَيَوَّا الشِّيَّ أَنْ كُيِّهِمْ مِنْ لِلَانِ وَبَحْ فُلاَنٍ ٥ حَسَّلْ الْحِيْنُ سُتَى الوَلِيدُ حَدِينَ إِنْ كَابِرِ حِنْ إِنْ أَنْ وَعُمَالِ السَالِكَ فَرِينَ مِنْ الوَادِلِينَ الخولا فِي أَنْهُ أَمْ مُعَ مُلِغَهُ مِنْ لَهُمَا لِسَعُولُ كَا ذَلِنا سُ يَشَّالُونَ يَسُولَ لَسَّعَلَ إِسْعَل وَسَمْ عَنِ كَنْ مُنْ اللَّهُ عَزِل الشَّرِيِّخَافَهُ أَنْ يُدْكِلُّني فَغُلْتُ مَا رَسُولُ اللَّهِ انا كُمَّ خَ حَامِلَيْةٍ وَسُرِّرٌ فِيَأَنَا اللهَ لِمِذَا الخَيْرِ نَصَالَعِنْدَ مَذَا الْخَيْرِ مِنْ شِرِّوا لَأَعُ فَلْ عُلَىٰ مُعْدَدُلِكَ الشَّرِّ مُزخَيْرٍ فَالْجِرِ وَفِيهِ دَخَنْ قُلْتُ وَمَا دَخَنَّهُ قَالَ فَوَغُ يَمْدُفُكَ بِغَيْرِهِكَ بْهِيَّعْرِفُ مِنْمَّمٌ وَتُنْتِّ وُقَلْتُ فَهِلِعَلِ فَلِكَ لِلْيُرِمِنَ إِنَّالُهُ مُ عِلى بَوَاحِ جَهِنْمُ مَن الجَابُهُمُ البِيهَا قَذَفُ وَ فِيهَا ولتُ ما رَسُول اللّهُ صِفْهُمْ لِنَا فَقَالَ المُورِ مِزْجِلْدَتِنَا وَسَكَمْ أَوْنَ بِٱلْسِنْنَا وَلَتُ فَمَانَامُ بِي الْ وَلَكِي هَٰ لِكَ قَالَ الْمُ المُسْلِينَ وَامَامَهُمْ ولتُ فأن لُورَيْنُ فَهُو حَمَاعَةُ وَلا إِمَامُ فَالْ فَاعْتِوكَ لِلْكَ الْفَرْتُ كُلُهَا وَلُواْ نَاتُعَنَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَكُ المُونُ وَاسْتَ عَلَى إِلَّ ٥ كَوْسَي كُلُبُ المُشْخَدى يَن حِيدِ عِن المَعيل حَتْف قِيرُ عَرْفُونُونَ السُعَنْهُ وَالنَّعَمُّ الصَّاكِ الحيدَ وَتَعَلِّتُ الشَّرَّ ٥ حَدَثُ الحَكَمْ بَنْ فَا فِي صَيْبُ عَلَا هِرِيّ أَنْعَبَرَ فَ أَبِيَّلَهُ انْعَبْدالحمل زابالمُريرة وض اللهُ عنهُ فالهُ لسدَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ لا يَعْفُمُ الساعةُ جُنَّ يَعْتَدِّلُ فِينَا زِرَجُوا هُمَا وَاحِدُ ٥ حَدَثَى عَبُدُا شَوْمُ عُهِمِ عَلَيْمُ لَكُ

11/

المعمرع فهما وعزائ أورية وضاله عنه عنالسي صاله معليه وسلم فالك تَعُومُ الساعَةُ حَرَّتِهِ مِنْ أَ فِيكُ ان يُونُ مِنْهَا مَفْ لَهُ عَظِمَةُ وَعُواهِمَا وَاحِنَّ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَيِّ مُعِتَ دُجَّالُونَ كَنَّابُونَ قَرِيًا مِنْ النِّينِ كُلُّهُ رَبُّ عُولًا فَهُ وَاللَّهُ ٥ حكَّما الوالمَانِ الماشُونُ عَلَا هُوكِ احرى بوسلة ابن الحزل لاسعدالخُدْرِي بضاله عنهُ وَالرَيْزُ الْحُنْ عند تسؤل لله صلى الله عليه وتلم وهو ببت رُقْمًا أنا أه ذو للوُلْ في وهورك مِن يَعْ يِم فَغَالَ مُرْسُول اللَّهِ اعْدِلْ فَغَالَ وْمِلْكُ وَمَنْ يُعْدِلْ إِذَا لِمِ أَعْدِلْ فَك خِبْتُ وَخَسْنِتُ اللهِ أَكُنْ أُغَدِلْ فَعَالَ عُمَنَّ إِبِينَ فِي فِي فَأَضْرِبُ عَنْفَهُ فَغَالَلَهُ دُعُهُ فَإِنَّ له اصِّا بَّالْحَبِ قَرْأُحُدُكُمْ ملائهُ مُعَصَلاتِم وَصِيامُهُ مُعَ صيامهم عَدُون الفُزَّان لَا يُسَاوِنُ مَرَا قِيَهُمْ عُرِيْوُنَ مِنَ الدِينِ كَايُرْقُ السَّهُمُ بِزَالرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَىٰ فَوْ لِهِ فَلَا يُوجَلُ فِيهِ شَيْ تُريِنْظُ لِإِيصَافِهِ فلايوحَلُفِي تُنْ تُرْرُنْظُرُ إِلَى أَضِيهِ وَهُوَ قِلْحُهُ فَلَا يُوجِلُ فِيهِ مِنْيُ تُرْرِيْظُرُ إِلَيْ فَكَذِ وَفَلَا يُوْ حَالُهُ بِهِ رَشِّي فَلَ سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَرُ أَيُّهُمْ وَجُلْ أَشْوَدُ احدٌ عَضَدٌ مُومِثْل تُنْوَالِمَانُ وَا وَشُوالِمُضَعَةِ مَدَدُدُ زُفَيْخُرْجُونَ عَلَى فِي ثُنَّةٍ مِنْ لِنَاسِ الْالْو سَعِيدِ فَاشْهَدُ الْيُسَمَعَتُ هَذَا الحِرِيثَ مَن سُولَ اللَّهِ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْهَالُانّ عَا بُن ي طَالِبِ فَانْلَهُم وَانامَعَهُ فَأَمَر مِنْ إِلْكَ الرَّجِ إِلَا لَيْسَ فَأَنْ تِي مِحْتَّ يَظُنْ فَ الَيْهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى مُعْلِدُ عَلَيْهِ وَمَمْ اللَّذِي نَعَتُهُ ﴿ حَكَّ رَبُّهُ عُرِينَ كَثر إِما مُفَيَا كُ

يكولانقصح

عَنْهُ عَشْرَعَ فَعَيْدَةُ عَنْ مُوبِدِيِّهِ فِي مُلِكَّةً مَا لَكَ لَهُ لِمَا مِنْ فَعَهُ إِذَا مِنْ \*\* اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمُوبِيِّهِ مِنْ مُعَالِمٌ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا مِنْهُ إِذَا م عَ نِسُول اللهِ صلى لله عليه وَسَلَم فَلأَنْ أَحْتَ رَمْ السّمَارُ الْحِينُ الْخَالِبَ الْمُعْلِمَةِ عليد وَاذَا حُنَّتُ كُمْ فِمَا يِعِنَ حِنَكُمْ وَالْلِحِبَ خُلِّعَةُ سَمِّتُ يَسُولُ اللهِ المه عليه وَصَلَم يَقُوكَ يَأْجَتَ فِي آجِوالزَمَانِ قُومُوحُونَّ أَنْ الْأَسْنَانِ سُقَمَّا أَلْأُجْلَامِ تَقُولُونَ مِن قُولِ خَبْرِ البَرِيَّةِ بِمِ فُونَ مِنَ الاسْلامِ كَا يُمْرُونُ السَّهُمُ وَالْمَبْتُ لا يُجَاوِدُ ايمَانُهُم جَسَاجِوهُمْ فاينمَا لَفَيتُهُوهُمْ فَافْنُلُوهُمْ فَإِنَّ فَالْهُمْ الْجُرْكُنْ عَلَهُمُ رُوِّعُ العَيْمَةِ ٥ حَسَلَتْنَى مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمَ عَلَى عَبِيلًا عَلَما بناكة رُبِّ والشَّكَوْ فَا الْمَ سُولِ الله صَلى الله عليهِ وَسَلَم وهو مُسَوَّسُكُ بِرِحَهُ لَهُ عَ (طِلَالْكَمِيةِ قُلْنَالَهُ الْاَسْتَنَصِّرُلْنَا الْاَتَكَعُواْ اللَّهُ لَنَا فَالْكَالَجُلُفِيَنَ قَبْلَكُ وَلِيهِ فَرُكُ فَالْأَرْضِ تُعِتَدَلْ فِيهِ فَيُكَا أَبُلِنْتَ الِ فَيُوضِعُ عَلَى ٱللهِ فَلَشَوْ الْمَنْأَنِ وَمَانَيْلُهُ وَلِكَ عَزْدِيْهِ وَيُشَعِ لِإِمْشَاطِ الْحَرَيدِ مَادُونَ كُيْهِ مِعَظُم الْعَجَيْدِ وَمَاكِمُكُ وَلِكَ عَزِدِينِهِ وَاللَّهِ لَيُرْجَدُ وَالْأَمْرُجَى لَهِ وَاللَّهِ مُرْضَنَّعا مُلَّا جَضْرُنُوت لاَيُنَا فُ الدِّاللهُ اوُ النِّيبَ عَلَيْغَمْ وَلَاَحُوْ لَسَّتْعِلُونَ ٥ كَاتَّنَا على إلله عان فرين سعد عابن عون انباني من بن أنشر عن السرار سالك بضايلة عنه الالمع متلى السعليه وسلم إفنفك أباست وبسوففاك أبرا يسوك اللهُ أَنَّا عَلَى لَكُ عِلْمَهُ فَا فَا هُ فَوَجَكُ جَالِسًا فَي نُنْهِ مُنْكِسًا رَأْسَهُ فَفَالَكُ مَا تُنانك فقًال سُرُكَان يُعُ صُونت فورضوت البني صَالِس عليه وسَافَفُكُ

رُجِيطُعُلْهُ وَهُومِنْ إِمِلْ اللَّهِ رِفَأَتَى الْمُؤْفِأَخْيِنُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ وَلَذَا فَفَالْمُوسَي ابنانس فرجَعَ البوالمُنَّةُ الأَجْنَ بِمِث ارْتِعَظِمَةِ فَفَالَ أَدْهَبُ الْبِهِ فَفُلْلِهُ إِنَّكُ أستن اله النارد كَرُنْ مِنْ أُهُ وَلِلْجُنَةِ ٥ حَسَلَنْ عُور رُبُشّارِهُ عُنْدُرُهُ شُعِهُ المُسْلِ عن الله يحقّ ممت الرّاء برعاف وضاله عنها بعول قرّا رُصُل الكريفَ وَفِي اللّاب اللَّابِةَ لَجْعَلَتْ مَنْفِرْ صَلَّمِ فَاذَا ضَبَا بَهْ أُوسِحَا بِهَ غَشِيتُهُ فَلَكُرُ وُ للبيهِ إللَّهُ عَليهِ وَسَلِمَ فَفَاكَ أَقِرَا أُنْ لِاَنَ فَإِنَّمَا السَّكِينَ هُ تَذَكُّ لِلفُوْأَ فِ اوَ مَزَّلُتُ لَلفُ إِنْ مِ حسدسالهن نوسفُ ما احدَّبُن يَندَ وَابَرُهِمَ ابوالمسَن الحوافيُّ مَا فَعَيْرُ الزمْعُوبَةُ ١٤ الْوَاسِحَقَ سَمَعَتُ الْبُرَاءُ بْنَعَانِ يَعِوْلُ جَا أَلِوكِرِ رِضِ اللهُ عَنْهُ الليَّ فِي مَنْ زَلِهِ فَأَشْتَرَي مِنْهُ رَجُلًا فَغَالَ لِعَادِبِ ابْعِثْ إِبْلُ جِلْهُ مَعْي قَالَ فِي مَلْنُهُ مُعَهُ وَحَجَ الْحِسْتَقِدُ ثَمْنُهُ فَفَالَ لَهُ الْحِياماً كِرِحَدِّ نُحَيْف صُغْمًا حِينَ سُرْتُ مَع سُولِ المصلاله عليه وسَلم فالغراسي اليلناون الفريِحْقِ الرَّقَايُوالظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقِ لاَ يُمْرُ فِيهُ أَجَلُ فُونْعَتْ لَنَا صَحْقٌ طَوِيلَةُ لَمَ اظِلُ لَمْ تَأْيِّب عَلَيهِ النَّمْ ثُفَ زَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَيْتُ للنِي اللهِ عَلِيم وسَلِمِكَانًا بِيدَيَّ هُ الْمُوكِلِيهِ وَلِبُسُطَّتْ فِيهِ فَرْقَةٌ وَفَلْتَ كُمْ سِهُوا لِلَّهِ وَالمَالْفَض لكَ مَا جَوْلَكَ فَنَامَ وَخُرَجْ الْنَفْنُ مَا جُوْلَهُ فَإِذَا انَا بِرَاعٍ مُعْبِلِ بِغَنْمُ وِالْالْقِيوْق بُرِينِهِ بِهَا شِرَالِدِي وَدِنَا فَعُلْتُ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ فَالْلِرَوْفِ اللَّهِ فِي اللَّهِ مَا أَوْ مَكَنَّهُ تُلْكَ الْجِيْ غَنِيكَ لَبِنْ قَالَ بَعُمْ قُلْتُ الْعِجَلْتِ قَالَ بْحَرِفًا خَنَشَا لَّا فَفُلْتُ

انغُوْلَلَفْ عَ مِزَالِذَابِ وَالشَّعِرِ وَالْقَدَى كَافِلْتُ البِّكَأْ يُضْرِبُ إجدى لمَّكْ عَلَىٰ خُرِينِفُونَ فَلِكَ فَعُنْ كُلُنَةً مِنْ لَهَ وَمَعَلَدَاوَةٌ حَمَلَتُهُ ٱللَّهِ السقليه وسكم يوقوي فها بشرك وسوشا فانت النوص السه عليوسكم فَكُرِهِ مِنْ أَنَّ اوْ فَظُهُ فَوَافَقُنَّهُ جِزابِ سَيْفَظُ مُصَدِّتُ مِنْ لَمَّا دِعَالَلْبَن حَقَّ بُوكِ اسفَ لُهُ نَفْلَتْ ٱشْرَبْ مَا يَسُولُ لِللَّهِ قَالَ فَشِرَبَ حَتَّى يَضِيتُ ثُمْ فَالَّ لَعُ لُإُن لِلرَّحِيلِ قِلتُ بَكُ فِارتِحِلنَا بُعْدَ مَا ذَالِتِ الشَّمْرُ وَانَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكُ فَفُلْتُ النِّي اللَّهِ وَالْمَ إِلَا لَهُ وَالْمَا لَجُرَنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَدَعَا عَلَيْهِ السَّ عَلِيهِ وَسَلَّمُ فَا زِنْطُمَتُ مِعِ فَرَسُهُ إِلَى طُهْمَا الْرُيِّي فِي حَلِّمِ مِنْ إِنَّا صَالَحَاتُ الْفِيشَ فَغَالَا فِي لِا كُمَا قُلْدُعُونَهُا عَلَيَّ فَادَّعُوا لِمَاللَّهُ فَاللَّهَ لَكُمَّا الَّادَدُعَنَّ عَلَى الطلبَ فَدَعَالُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَمَّ فَجَا لَجَعَالِاَ بِلْقَىٰ جُرًّا اللَّهِ قَلَهُ لَ كَنْيَنْكُمْ مَاهُنَا فَكَالِمَةَ لَحُدًا الأردُهُ فَالْدُوفَالَنَا ٢ حَدَمَامُعَلَىٰ فَ أسدع عدالغين المختار ع خالد عَرض حدمته عُزا بزعا سريض الله عنهاانالسي صَلى السَعَلِيهِ وَسَمْ دَخل عَلِي اعْزَادِي بَعُودُهُ وَالدُرَانَ البَيْ عَلِي السعليه وسمراذا دخل علم مريض تعوده قال ماس طهور إن الله ففال لَهُمَا بِنَ لَهُ وَلِن اللَّهُ فَالْ قَلْتُ طَهُونُكَ لَّابِلِهُ ثُمَّ يَنُونُ اوَسُونُكِ عَلَا شَجِ كَبِرِ تُزِيرُوالْعُبُورُ فَفَاللَّهُ صَالِقَهُ عَلَيْهُ وَسَمِ فَعَمِ أَدًا ۞ لَمَ الْأَالِهِ مَعْيِرِى عَبْدُ الوارِثِ عَعَبُ العزيز عَ الْشِيرِ فِي لِلهِ عَنْهُ وَالْكَ آنَ فِلْ يُعْرَابِيًّا

10/1

فاسلُ وَقَرُ ٱللِّفَرَةُ وَٱلْكِعِمَ إِنَ فَكَانَ تَكِنُ لِلنَّبِيِّ كَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا دُنَصْرَانيًّا فَكَا نَ يَقُولُ مَا يَدْدِي مُحُنُ الْأَمَاكَتَبْتُ لَهُ فَأَمَا نَهُ اللهُ للُكُنُونُهُ فَاصَّبِحُ وَقَدْ لَفَظَّتْهُ الْأَدْصُ مِعَالُوا هَذَا فِعَلْ مُحْدِوا حَجَابُهُ لِمَا هَبَ مِنْهُمْ بَسُواء وَاعْرِجَنَا فَأَلْفُونُ فِي عَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا لَهُ فِل الرَّفِ السَّفَا عُوا فَأُضِيَ وَقَدْ لَفَظُنْهُ لِأَنْ فَفَ الوَّا هَذَا يَعِلْ مُحَمَّدٍ وَاصِحَابِهِ بَشُواعِ صَاحِبَا للا هربَ مِنْهُم فالقَوْهُ لَحَبَ فَرُوالَهُ وَإِنْ مَقُولًا لَهُ فِي لَا رَضِ مَا أَسْتَظَاعُوا فاصح وَفَلَ لَفَظَّتْهُ اللَّاصْ فَا فَكُمُ إِنَّا لَيْسَ مِنَ لِلنَّاسِ فَالْقَوَّةُ فِي حَدَّيْنَا يَحَيُّ بَكْبِرِ اللَّهُ عَنْ يُونِينَ عَنِ إِنْ شَارِ وَكَ وَاخْبَرَى اللَّهُ يَبْدِعَن الْمُعْبَرَةَ وَلَ فَلْ رَسُولُ الله صَلَى للله عَلْيَهِ وَسُلَم اذَا هَلَكَ لِنَسْرَى فَلْاعِيْسَرَى بِعَنْ وَاذَا هَلَكَ فصرفلا فبحدر كبعن والذي نغش محملي ببي لنن فكن كُنُون مُما في سيلالله حسيرشا مبيهة عاسفان عندالملك بنعميرعن بريز سيرق رفعة فَالنَّالِمَاكَ يَسْرَى فَلاَكِسْ يَعِيكُ وَاذَا مَلَكُ فَيْصُ فَلَا فَيْصَرَعُكُ وَذَكَرَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عزعَدالسَ فَ يُسَنِي مَا نَافِحُ بَرْجُ بَيْرِعِنَ أَبْعَا رِيضِ السَّفِيمَا فَالْفِيمِ الكَنَابِعَلَعَهْ يَسُول الله صلى الله عليه وَسُمْ فَعَوْلَ فَوْلُ الْحَجَلَ لِي مُلْمُ منكب ببكت وقرمات بيركثير من مدادر الدوسولوالله صلى الله وُسَا ومعَهُ ثَابِتْ بِنَقِينٌ يُن شَمَارِ لَ فَي لِي رَسُول لِلَّهِ صَالِيهِ عَلِيهِ وَسَلَم قطعةً ولي

حَقَّةَ تَعَنَّ كُنِّ بِلِهُ فِي حَايِهِ فَفَاكَ لُوسَأَلْتَ ثِهِ فِي القِطْعَةَ مَا أَعْلَيْتُكُما وُكُنْ تَعْدُوا أَمْ اللَّهِ فِيكَ وَلِينَ المَرْنَ لَبَعْقِ زَنَّكَ اللَّهَ وَاذَيَّأَ وُكَ الدِّي أَيْتُ فَكَ مَا رَايِتُ فَاحْبُرُ فِي ابِوُهُرِينَ بِضَالِهِ عَنِهُ الْإِسُولُ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَمُ عَالَى بِنَمَا انامايم وايت فيدى سوارين من هب فالهُم بن أنهما فأوجى إلى فالمنام انْفُ فَهُمَا مَنْغَنَّهُمُ افطَارًا فَأَوْلَتُمَاكَلَّ اللَّيْخِ كَانِ بَعْدِي مَكَانَ اجِدُهُا الْعِشْيُ وَالْآخُرُ سَيلَهُ الْكُلَّابُ صَاحِبُ الْمِيَّامَةِ ٥ حَتَّنْ يَحْسِ الْعِلَّاءِ مناحًا دُبر أَسَامَةُ عَن بُولِهِ تَعَلِيلِهُ مَا يُرِيرُونَهُ عَنْ مُولِدًا مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا ف مُوسَى أُولُهُ عِزْلِهِ فَصَالِهِ عَلَيْهِ وَصَهُمْ فَالْ رَايْنُ فِي لَمَنَا مِرا فِي لَهَا حِرُمِ حَلَةً إِلَى كُوْخِ لِهَا تُحْلُ فِذَهِ بَوَ فِهَا لِيَ لَهُ مَا الْمِمَا مَنْهُ اللَّهِ فَا فَا الْمِلْمِينَةُ مُنْكُ وَكَاتِ فِي رُفِياً كِهِ فِي أَنْ هِزَنْتُ سَيْقًا فَانْفَطِحَ صَرْرُهُ فَاذَا هُوَمَا أَضِيبُ مزالونمنين يُعِيَّرُ أُخُرِينَرٌ هُكُنْ يُهُ لِأَخْرَى فِهَا دَاجِسَ مَاكَانَ فَاذَاهُوَ مَا جَا الله بومنالغيم واجتماع المؤمنيين وكايث فيها بفكرًا والله خيِّرُفاذِ مُمُ الْمُنْ بوم أُجْدِ وَآذَا الْحَيْرِ مَا جَاءُ اللهُ مِن الْحَيْرِ وَتَوَابُ الصَّدُ قِلْدِي نَانَا اللهُ بِعَلَ يُومُرِيدِ ٥ حس تَشاابونغيم لَكِنَا وغير عزعام عن رُونِ عَنْ عَالَشَةُ رَضِ لِهُ عَنَمَا مَا لُتِ ا قِبَكَ فَاطِئَ مُبِثِّي كُأَنَّ مِشْيَعَنَّا مَثَنَّ الْبَيِّ عَظّ المدعليه وسلموها كالسي صلى لله عكه وسلم مرهبا بأبنتي نفرا حلسها عزمينه اوعن ماله لشراك رَاليها جِرِيثًا فِكُنْ لَقُلْتُ هَالمِنْ لِمَالِيها

حِرِيًّا فَضِيلَتْ مَغُلْتُ مَا رَأْتُ كَالْمُوْمِ فِيًّا اوْرَبْ مِنْ فِينْ فِشَالُهُ اعْلَاقًا لَك فَفَالَتْ مَالَثُتُ لُأُبْتَى سُرِّ إِسول الله صَلَالِه عَلَى وَسَلَمَ خَيْ فَفِلَ لِنِي عَلَى السمكية وسَلم مَنتَاكَتُها مَفَاكَتُ اسَنَ إِنَّ انْجَبَرُ مِلْكَ انْجَارِضُ الفَاكَ كُلَّسَةٍ مُنَّةً وَابَّهُ عَارَضَهِ لِلْهَامُ مُرَّبُّنْ وَكَالُوا هُ الدَحْمَ لِجُولَاكُ اوَلُ الله لي من كَا قُالِ وَلَكِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَا تَرْضُونَ أَنْ تَكُونِي سَدَّةَ وَسَآءُ اللَّه الجنّة اوساء المؤمنين فضحكت إذلك ٥ حسكتنى محرّين قرعة ساارهم ابن ويعزل موغ عرفاً من الشَّهُ وضاله عَنَما فالنَّ دعَا المع صَالِيهُ السَّارِ وسلم فاطِمَةَ ابنتَهُ في شَلَوا أه الذي فَيْمَن فيه فسَّارَهَا بِشُيٌّ عَلَتُ ثَمْ رَعَاهَا فَسُارُّهَا فَضِيكَتْ تَاكَتْ فَسُأَلَتُهَاعَنْ فِلكَ فَقَالَتَ سَارِّنِي النَّيْ كَالِيدِ عَلَيْهِ وسل فأخن برني أنه يُقبض في وجعد الذي نُوني ميد مبكت مساري فاخبر افاوك المُولْ مِنْ وَأُنْبَعِهُ فَضِيكُ فِي حِلْ الْمُحْدِرِينَ عُرَقُ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ عُن اللَّهُ الشرع نسعيد بخسيرعل بعاس وكانعمر بالحظاب وضاله عنه يُدْن ابن ابن المعَبْل الحَبْنُ بن عَوْن الناالمَّنَا مِنْ الْعَالَ ابْدَارِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُن تُعلَّرُفُ الْعَبْرُ أَبِنَ عَبَّاسِ عِنْ فِي الْآيَةِ الْدَاجَا لَصْرَالِيهِ وَالْفَيْ فَفَالْ جَلْسُو الله صلى الله عليه وسُل اعِبِ لَهُ أيَّا وَالْمَاأُعِ لَمُ مِنَا الْأَمَا تَعْلَمُ لِ حَدَّمُنَا المونغيم عقبال همزن بن الممرن ويخطك والنبيا عركم وعراي عالي دض الله عنهما فالخرج رسول الله صلالله عليه وسلمية مرضه الذي النهات

اولایجاللاسی ملعداشی

رُعِجُ عَهُ وَلَنْعُصِّ بِعِصَامَةٍ دَسَمُ أَجْتَ جَلَى عَالِمْ اللَّهُ وَلَا ثَنَّ عَلَيْهُ مَا كَ المَّابِعَدَ فَالْلِنَاسِ كِينْ وَتَ وَيَعْلَى الانصَادُ حَي يُونُوا فَالِنَاسِ عِسْزَاهُ الْلِي فالطعام فترف ليمنكم شباليت وفيع قوها وينغ ببي آخرين كليفت كميسيهم ويتجاوزعن بمرم فكان آخر مجلس طبري المتطاله عليه وسَلَم ه حَلِي عِيدالهُ بُن مجرد ما يحي بزادم ما حُسَين الجُعِفي عن أن مُوسي عَلْ الجريز عن الربك قالأخرج النبئ لله عليه وسكم الجسن صعد بوالمنبر فغال ابن السيك المنافس المنافع المنافع المنافعة المناف صلى على وَسَلَمْ الْمِحَ عَمْ الْوَلْمِدُ الْمِلْ الْحَرَّا الْمِلْ الْمُحَرِّمُ مُنْ الْوَيْلِ الْمُ حديدي وبنصاس الزم دي سُفيان عن يُحدِّن النَّفَد رُعظ الم بض لسعَنْهُ عَالَ عالَ لَسُول اللهِ صَالِقَهُ عليهِ وَسَلَم مَل لَكُ مْ مِنْ الْمَاطِ قُلْتُ وُأَنْ يَكُونُ لِنَا اللَّهُ مَا لُط قال الما إنهُ سَيِّكُونُ لَكُمْ الاناط قال فا نا اقول لَهَا يَعِنَامُلُ أَنْ مُأْخِرِ عَنَامَا ظَكِ فَعَوْل الدِيقُلُ للدِي عَالِمه عليه وَسَلم انْهَا سَتَلُونُ الْحُيُرُ الْأَمْ اطُواْدَعُهَا ٥ جِسَاتُهَا حِدِينَ الْجُنَّ عَبِيلًا اللهِ مُوسَى اسراك عزا السَّق عزع روبن مُون عزعت الله بن سَعُودِن مَ الله عَنهُ وَالنظليَّ سَعَلْ بِن مُعَالِدُ مُعَمِّرًا وَالْسَازُل عَلَيهَ السَّفَةِ السَّفَاتِ وَكَانُ مُبِيَّهُ أَذَا انْطَلَقَ لِإِلسَّامِ فَمَنَّ المِدِينَةِ نُزُلَ عَلَىَّ مُرْفَالُلُسِيَّةُ

وَاتَ يوم ۾

لِسُعَرِا نَظِرادَا انفِيفَ النِّهَارُ وَغُفَا لِلنَّا مِلْ نَظَلَفْتُ فَطُفْتُ فَيَنَا سَعِنُ عَلُوفُ اذَا ابِوجَهْلِ فَفَاكَ مِنْ هَذَا الذِي سِطُوفُ مَالِكَعِبَةِ فَفَالَسَعْلُ الاستعدُ فَعَالَ لِوجَهْلِ تَطُونُ بِالْكِعِبَةِ أُمِنًا وَقُلْ أُتِّبِ مُعِيرًا واصحابُهُ تَفَالَغِهَرُ فَلَاجِيًا مِينَهُمَا فَفَالَأُمِيَّةُ لِسَعْدِلاً ترفَعُصُوْ تَكُ على إلى كَلَّهُمُ فانهُ سَدُ اهل لوادي تَرْفُل سَعْلُ وَاللهُ لَنْ مُنَعِّتَ فِأَنْ الْمُوفَ بِالْمَيْتِ لأنطَعَن مُغْرِكَ مالنَّام فجعَل مَّهُ بِمَوُّلُ لِسَعْدِي لا تَرْفِع صُونَكَ وَحِعَكَ بُسْكُ فَغَضِبَ سَعْنَ فَعَالَ دَعْنَاعَنْكُ فَإِنْ مِنْ مَعْتُ مُرَّا صَالِيةً إِنْ وسلم نِرْعُمُ انَّهُ فَانِلَكُ فَالَابًا يَ قَالَ نَجِمْ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكُذَبُ مُحِدًّا وَا ايَد فرنج الل مُزَانِهِ فَغَالَ الما تعِلَينَ مَا فَالْسُؤَانِ إِنْ الْجِيلِينَةِ بِي فَاكَ وَمَا فَالْتِ قَالَ رَعَمُ اللهُ سُمَعَ حُورًا يُرْعَمُ اللهُ قَالِلْ قَالِلْ قَالِلْهِ اللَّهِ لَا يُكِن فَعِن وَاللَّهِ لَأَنْكُن نُحِن وَاللَّهِ لَأَنْكُن نُحِن وَاللَّهِ لَا يُتَكُن نُحِن وَاللَّهِ لَا يُتَكُن نُحِن وَاللَّهِ لَا يُتَكُنَّ لَكُ مُعْلَمُ اللَّهِ لِللَّهِ لَا يُتَكُن فَعُلْمًا لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِللَّهِ لَا يُتَكُن نَ نُحِن وَاللَّهِ لَا يُتَكُن فَعُلْمًا لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حُرِجُوا إلى يَدِد وَجَاالصَّرِخُ قَالْتَ لَهُ أَمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكَ اليُنْزِي وَافَادَا رَكِي إِنْ خَفَالَ لَهُ ابُوجَهْ لِإِنْكُمْ نَاتُمْ إِنْ الْوَادِي فسرويمًا وبومين ضارم عَهُم حَيْف لَهُ الله فحسد شعد الحمرين شيبة كالغيرة عزاسه عزموسى زغفه معن الرثرن على يقه عزعمالسانى الساعنة ازيسول لله صلى السعليه وسلرة لرات الناسي تمسن في صعب فعام الوكرف زع دَنْوبا و دُنُوبين و في بض زعد صَعْف والله يَغِفُ لهُ مُ أَخْزُهُ كُنْ فَاسْتَعِالُتْ سِكِي عُزْبًا فَلُمُ ارْعَبْقُنَّ فِي فِلْنَا سِ فَيْسِرِي فَرَيْهُ جَنّ

صَنَالنَّا سُعِطُن ٥ وَكُلُّهُمَّا مُعَلَا فُكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الله على اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ فَكَنَعَ الْوَكِرِ ذَنْوَيْنِ ٥ حِدِيْعَ النُّالَ لَوَلِيلِ النَّيِيِّ مُعَمَّرُ مُعَثَّ الي ابوعُمْن قَالْ أَنْ بُيْتُ أُنَّ عِيرِ يَعِلِيهِ السِّلامُ التَّالِينَ عَلَى السَّعَلِيهِ فَيْ وَعْنَكُ الْمُ لَهُ فِعَانُ عِينُ ثُمْ فَامُونَفَأَ اللَّهِ صَلَّالِهِ عَلَيهِ وَسُلَّم لُأُمْ سِلَّة مَنْ عَذَا اوَ كَا قَلَ قَلْ وَحِيَّهُ فَالْتُ أُمَّ عَلَمْ وَأَثِمُ اللَّهِ مَا جُسِبتُهُ اللَّهِ افاه خي محت خطبة بوليه صلى عليه وسلاخ بمحر الدياة لهاك فَغُلْتُ لا بِي عَمْنَ مِن مَعتَ هَذَا فَ لَمْ رَاسًا مِهُ رَبِّيدٌ بِسِي اللَّهِ الْمَالِيُّ بَا بِنُ وَلِي لِسَوْمَ لَا يَعِيدُ وَفِيهُ لَا يَعِرْفُونَ إِنَا أَهُمُ وَانْ فَرَيْعًا منهم ليكتمون للجق ومربع لمون حسرتما عَبُل لسِن لُوسُفَ الماللَّ عنافع عزعنانة بزعُمُر تضاله عنها اللَّهَ وُدَجَّا وُ ٱل يَتُول السَّالِيهِ عَلِيهِ وَسَمْ فَذَكُرُوا لَهُ ازَّ رَجُلا مِنْمُ وَأَمَلُ هُ زَنِيا فَغَالَ فَهُ رَسُول الله السفله وَسَلِّمَا تِحَدُّونَ فِي النَّورَا وَ فِي أَلِ الدَّمِ فَعَالَوْا نَعْضُهُمْ وَالدُّنَّ فَفَالُعُبُولِ اللَّهِ مِنْ سَلَامِ حَكَمْ إِنْ مُاللَّهُمُ فَأَنَّوا مِاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَأَنْ فَكُمَّ وَفَا فوضع اعرفهم كلة علآبة الرجم فت رأمًا قباعًا وَمَا يَعْدِهَا وَنَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهُ انُ عَلاَمِوادٍ فَعَ مَدُكُ مَوْ فَعَ مِنْ فَاذَا فِهَا آيَتُهُ الْجَيْرِ فَفَالُوا صَدَقًا مِحْنَ فِ اية الرجر فأمريهما يسؤل لعه صلى الله عليه وسلم فرجما كالعبلانية فرات الرجل " بَخَاتُ عَلَىٰ الْمُحَارَةُ بَا بُ سُؤُلِلْمُ مِنَ الْمُعَالِيْنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

صلابه عَليه وَسُلِمَ آتُهُ فأراهُم انشقاقًا لغَمْ حَلَقْ احْرُفَةُ بِالْعَشْلِ المابزعينة عَنْ لِين يَجِعَ فَعَامِيهِ عَنْ الْمُعْتَمِعِ عَنْ عَلَا لِللهِ نَصِيعُوا بض الله عَنْهُ قَالَ الشَّقِّ الْقَرْمُ عَلَى عَهْد رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمْ شَقَّ إِن فَفَالَ البِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِم اللَّهَ دُوا ٥ حَدَثْني عِدَالله بن محمد عايُونْ . طساشيبًا نُعزفادة عزانس بنَ الكِ حَ وَكَلَيْ طَفَة ي يزيُ زنُوكَ حساسَعِدْعَن ادةً عَزَانُسُ بِعَالِكُ اللهُ حَدَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا رسول المه صلى الله عليه وسلم ال ربع براكة فأراه مراسقاً والقمر ٥ حل ظَفُ أَرْخَالِدِالْفَرَيْتَيُ مَا بَكُن مُضَرَعن حفر مُن سَبِعة عزعُ الدين مَالَكِ عنصلاتة زعَيْلِيَّةُ مِن سَعُودِ عِن لِمِن السِيخُ الله عَيْمُ اللَّمَ اللَّمَ الشَّقُ فَوْمُ اللَّهِ مَا اللَّمَ اللَّهِ عَلَي مِن اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّمِ اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّهِ عَلَي مَنَا اللَّهُ عَلَي مَنَا اللَّهُ عَلَي مَنَا اللَّمِ عَلَي اللَّهُ عَلَي مَنَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي مَنَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلِمِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِمِ اللْعِلْمِ اللَّهُ عَلَيْلِمِ اللْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِ اللْعِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ حسى بي قَادَةُ ٤ أَسْ وَضِ إِللهُ عَنهُ انْ خَلِيرِ مِنْ أُحِيَا بِالِبْي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسكم خريجتا مزعنوالسي تعلى السعلية وسكر بذلداية مظلمية ومعيهما شأل المهنبا كثن بُشِيَّانِ بِيْنِ أَمِدِيهَا فَكَا ٱفْنَدَقَا صَادَى عَكِلِّ وَاحِدِمِهُمَا وَإِحِدُ حَيْلِ مِلْهُ ما غدالة بن بي الم الله معنى المعمل المعالى الله المعالى الله المعالى انسَّعبة عزالمي صلى اله عليه وسلم اللايزاك ناسُ مزالمة ظاهرت چى الته مُرْالله وَهُرَظام وَكَ في جدونا الحمدي الولد من انجابرٍ حدى عُمَرَ بنهَا بن انهُ سَمِعَ مُعُونَة يَقُولُ سَمِعَ السيصَل الله عَليَّة فِي

بغول لايذاك مِنْ أُمَّى مَدَّ فَايَدُ بِأُمْرِاللَّهِ لاَ يَضْدَهُ مُومِنَ خُذُ هُمْ وَلاَ مَخَالْهُمْ الحَجُونِيُّونَ عَوْدِوَةً اللِيصَالِيهِ عَلِيهِ وَسَمْ اعطَاهُ دِينَادًا لَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاهُ فَاشْرَى لَهُ بِوشَا تَبْنِ فَهَا عَلِيهِمَا بِدِينَادٍ وَخَالْدِينَادِ وَثَأَوْ فَلَعَا لَهُ البُرَكُونَ فِي عِنْ وَحَالَ لُواشَّرَّى لَلْوَابُ لُرَّجِ فَيْهِ وَالسُّفَّا لَكَّا إِنَّ الجِسَنُ تُنْعُمَادَةٌ مَّإِنَّا بِعَنَا إِكِرْتِ عَنَهُ وَالسِّمَعَةُ شِيبُ مِنْ وَقَ فَأَلَيْنَهُ وعالسبي الخلواسمعة منع رفة والسمعت الحي كخبرونة عنه والن من أيقول محدث البي صلاله عليه وسَم يقول كنبر مجقود سِوَاجِي لي الىَوْمِ القِيمَةِ قَالَ وَلَقَدَ رَاتِ فَحَالِهِ مُنْجِعِينَ فِسَّا قَالَ عَيْنَ شَرِيلُهِ اللَّهِ كَاهَا أَنْ عِيدَةُ ٥ حـ وساسُددُ على عَنْ عُبْدِ الشَّاحْرِينَ مَا فِي عَنْ ابزعُمُرَى فَى اللَّهُ عَنْهَا ان وَوُلُ لِهُ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَلَهِ الْمُعْتَوْدُ فِي الْمُ تُواْسِيَ الخِيْر اللهِ والعَبْدَةِ ٥ حَسَّ لَشَا وَيْنُ مِنْ حَفِينَ خَالِدُ بِنَ الْحَارِ عدما ومَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَعُودُ فِي السِّيمُ الخيرُ و صَلَّ العَبْلِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّ عن صَالِح السَّمَا نَعْنَ لِي هُرِبَرَةَ وَصَالِهِ عَنْهُ عَنْ لَيْسِ صَلِي السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالْ الخيل لتلافَةِ لرجُ لِلْحُرُ وَلرجُلِبْ تِرُ وَعلى جُلِو نْدُ مامَا الَّذِي لَه أَجْرُ فُرَجُكُ

110/

رَبُطُهَا فِي سَبِلِلْ فَهِ فاطآلَ لَمَا مِنْ عَرْج اورَوْضَةِ فَهَا اصّابَتْ في لِمَيْ إِمَا مِزَالِمُ ج 'أوالروَّنْ فِي السَّانِ لَهُ جِسَالِ وَلُوالْفَاقِطَتُ طِيلُهَا فَاسْتَنْتُ شُوَّاا وشُّ كَانَتْ اروَالْهَا حِسَنَاتِ لَهُ وَلُو الْعَامَتُ بَهُمَ فَتَرَبُّ وَلَمْ يُدِدّا نَيْسَقِهَا حَاتَ فَلَكُلُهُ حِسَنَاتٍ وَدُجُلُ مِهَا لَجَنَّيًّا وَسُنِثُمَّا وَنَعَفَنَّا إِذْ يَشِيَّحُوَّ اللَّهِ فِرْفَا ﴾ فَطْهُورِهَا فِي لَهُ كَذَلِكُ مِنْ أُولَكُ لِيَطْهَا فَحْرًا وَرَبِّأُ فَبِوَلَّا هِلِلا سَلْمُ فَي وْزُدُ وسُيُّلَ لِلنَّي كَالِه عَليهِ وَسُلِم عَلَيُ مُسُرِفَفًا لَـ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِهَا إلَّا هَنِهِ إِلَّا يَهُ الْجَامِعَةُ الْمَاذَّةَ صَنِعِمَ لْمُقَالَ دُنَّةٍ حَيًّا مِنْ وَمَنْ عِلْشَفَالَ ذَيْ شُرًّا بِيَعُ ن حَارَتُ الْعَلَى نُعَدِلللهِ عَسْفِيانِ عَالِيوْتُ عَنْ مِسْمَعَ عُلْسُ ان الكُ د صى الله عَنهُ يقول مُجَّرُ رَسُولُ الله صَالِم الله عليه وَسُلِ حَسْبَرُ بِكُرَّةٌ وَقُلْ خُرِجُوا ما لمسّاجي فِلمَّا رأُوهُ فَالُوْالْجِينُ وَالْحِيْسِ وَأَجْالُوْا الْإِلْحِسْ لَسِعَوْنَ فَرَفَعَ النِيُّ صَلِيهِ عَلَيْهِ وَمُل مِنْ وَوَلَ اللهُ اللهِ عَرَبُ عَيْبُ إِنَا إِذَا نَزَلْنَا سِامِهِ وَقِي فَسَأْصَاخُ المَدَوِينَ ٥ حدينا بهم وَالمُنْوِدِ ١٥ وَالْوَالْفَرِيَ الْمِعْ الْمِنْوَالِيْفِ عزلكُمة يُريّعزل هُ بَهَرَ أَنْ وضالعه عنهُ قُلْ قَلْتُ بِالدّسُولِ اللّهَا في يَهْمَتُ سَلَّكُونَتُكُمْ و كنيرًا فأنسًا ، فالاسلط رِدًّا كَ فبسطت فن كبيره بديمً كالمحمَّ فالسَّبِيُّ حُرِينًا بِعَدْ بِسُ وِلسَّالِ حَمَلِ التَّحَمِيرِ مَا بِسُ فَضَالِ الصَّا السي السي السي المن عبر البي عليه وسلم اوراً ، مِنَالْمُ المن فون اصحامه وسيت اعلى الفيك الفين عني وسيعت جابر نزعل الله

الشَّعْنهُ مَا نَيُّولِ حِنَّا ابوسعدا كُزْرِيُّ وَلَ فَالْ يَسُولُ السَّاكِ السَّعَلِيهِ وَسَلَّمُ أَيَّ عَالِنَا بِنَ مَا نُفِخَ زُوا نِيَامٌ مَالِنَا مِنْ فَيُسُولُونَ فَافِيكُمْ مِسَاجِبَ لَيُولِلْكُ صَالِهِ عَلَيهِ وَسَا مُنْهِولُونَ نُعَمَّنِي مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ عَلِيلًا لِلْهِ رِنَا كُفْغِولُوا مِنَا مِ مزالناس فيعت العراف كم مُن صَاحِبَ أحجَابَ رَينُولِ الله عليه وَسَام فِنَة لُولُكُم فيعظ ملافتديان عكالنا مزيماك فيفروا فأثم منالناس في المال فيكم من المجا مُنْ صَالِبَ احِمَا رِيسُولِ العصل العمليوق المِفولُونَ لَعُ فَيُعَيِّدُ كُونُ ٥ حَمَانَ المجتجدة المضرامات أعليت في المحت وهدم بن من المعتابة بكان ب حُسَيْن وَ فَالسَّعَةُ مَعُولُ مَل رَسُولُ السِّمَالِيس عَليه وَسَلَّم حَنْ يُزَامِي قَدِيْ مُّالدَّنِ مُلِونِفُمْ مُوالدَّينَ لِمُوفَعُمْ فَالْعِمْرانُ فَلَا ادرى ذَكْر مع وَن وَفَيْن اوتلاقا توانج كم فوها ميني وك ولانشيت دُون وبحور ول وكالوعاد وَيَنْ لِدُونَ وَلَا يَغُونُ وَنَظْهَمُ فَهِمِ السَّمَنُ ٥ حَنَّ شَا يُحُونَ كَمْ إِمَا لَهُ أَيْكُ عن صور عزل برهيم عزي بن عزي الله والله عند الله على الله مَادَهُ إِعِرْمِينَهُ وَمُينَهُ شَهَادَتُهُ فَالْإِنْ مِنْ وَكَأَنُوا يَضَرُفُونًا عَلَى السِّمادة وَالْعِهْدُ وَنَجْ صِفَادُ مِا مِسْ مِنَا مِنْ الْمُنْ عِنْ وَصْلَهِمْ منهُ وأبو كِرْعَبُ لا للهِ وَأَلِيدِ فِيهَا فَعُ النِّيمِيُّ وَفِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَقِيلُ اللَّهُ اللَّ المُناجِرِينَا لِذِينَ الْحُجُوامِ حِيادِهِمْ وَاسِ الْفِرِينَغُونُ فَضْلًا مُزالِهِ وَيَضَوَّأَنَّا

يَنْمُ وَنَ اللهُ وَلِسُولُهُ أُولُكُ هُورُالصَّادِ قُونَ وَكَالِسَّعَرُوجَالِلْأَسْصُرُوهُ فَفُرْنُصُوهُ اللهُ الْخُولِد اللهُ مَعِنَا قَالَ عَآلِيثَةُ وَابوسَعِيدِ وَانْعَيارِ فِكَاتَ ابوبكر مُع الني تعلى يستعلى و وسكم في المفارح من المات عن السيق عن المرا قال السير عليه على من عادب رَجْلاً الماتلة يرهما ففال ابوس كرانب مراكب أنابيل المراكبة ويخالف كانب لاستج عدائنا كيف صنعت انت ويسول الله صلى الله عليه وسلم حين خصامن مَكَّةَ وَاللَّشِكُونَ يَظِلُبُونِكُمْ وَاللَّهِ لِنَامِنْ مَكَّةَ فَأَجْيَنَّا اوسَرَّيْنَا ليلنا ويومنا حِوْ اظِيرِ مَا وقام قايمُ الظَّهِيرَة رفيتُ بيصري هُ الدي نظير َعَارُولِلَيْهِ فَأَذَا صَحَدْثَ أَنْيَتُ هَا فَنَظْنِكَ بَعَنِيَّةَ ظِلِّهَا فَسُوَّتُهُ مُ فَرَثَتُ للبني صَالِيَّةُ عَلَيْهِ وَسَارِ فِيهِ نُعْرِقِكُ أَضْلِحِهُما بِنَالِيَّةِ فَأَضْطِهُ الدَّي عَالَ الله عليه وسكرن الطلقت الظائما حولي فلارى والطلب أحدًا فاذا أنا راعي عسينم لَسُونُ غِنهَ وُ اللَّهِ عِنْ رِيدُ مِنهَا مِنْ لَلَّذِي لَهِ وَمَا فَسَأَلُنْهُ فَغُلِّتُ لَمْ لَا شَا عَلا مُ قَالَ لِرَجُلِ مِن فِي إِن مَا أَهُ فِي رَفْلُهُ فَفُلْتُ هَالْتُ هَا فِي عَمَدُ مُن لِكُن كَالْحِرِ قَلتُ فَلَانِتَ ﴾ لِبُ لَبُكَا قَالَ فِعَرْفَاعِنَقَ لَ أَنْ مُنْ عَمْدِهِ مُواْمُونَ أَوْنَ الْمُعَالِمُ المُعَالَمُ مَالِغُيَارِيمُ امْرَتُ وَانْ فَفُنَ كَفَيْهِ فَعَالَ هَلَدُ أَصْرَبُ احدَى كَفَوهِ مَالُأُخُورَى فَكُدِ لِي الْمُنْ اللِّي فَالْ جَعَلْتْ لُوسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم الْمُاوَلَّةُ عَا فَهَا ﴿ وَتَهُ فَصَبَبْتُ عَلَى للبرَحْتَى رَدَ اسْفَكُهُ وَالطَلْفَ يَهِ إلى البني

صَلى لله عَليهِ وَسَلِم إِنْغَنْهُ قَالِ سَيْفَظُ فَعُلُتُ أُشِّرُ ۖ مَا إِسُّولَا لِللهِ فَشَرَيْجَ رَضِيتُ ثَمْ فَلَتُ قَلَّ الرَّجِيلَ بَرِسُولَ اللَّهِ فَالدِّلْ الدِّجْلِنَا والْعَقْرُوبَ عَلَيْوْنَا فَكُوْنُدُ رِكِنَا احَدُمُ مُ عَنْبُرَسُوا قُدُنِيَ مَالِكُ بْنُحُيْشُ مِعَلَىٰ مِلْكُ كُهُ مُكِذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِهَ عَلَا يَسُولُكُ فَعَالَكُمْ تَجْزَنُ اللَّهُ مَعَنَا ٥ مَكَ اللَّهُ مُرْبُرِينَ عَمَامُ مَنَابِيعِ وَاشِعِ الْبِي كِي رضاله عَنهُ وَالْوَلِيلِ الْمِنْ اله عليه وسُل فانا فالفارلوا للَّحِ لَهُمْ رُنظَ يَهِ تَسَيهِ لأَنْصُرُ نَا قَالَتَاظَنْكَ بِإِبَابِكِيرُ مِاسِمِ لِسُفَالَمُمَا مَا فِي فَوَالِلْسَ لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ سُدُوا الأَبْعَابُ الإَبَابُ إِنْ كُوْ فَالدَّابِ عَمَّا سِعَلِ النَّعَ لِلَّهُ عليه وُكُمْ وَيُمْ اللَّهِ عِلْ اللهِ بن يحمد عابوعا مرس فلي منتي الم أبوالنفزع نب وبن عبي يعن الدستير بالحذري رمني الله عَنْهُ عَلْهُ عَلْمُ سَوْل السَّكَ الله عَليهِ وَكُما الناسِيَ 6 لـ اللهُ حَيَّرُ عَبْدًا بَيْنَ المِنَا وَبُيْنَ مَا عِنَكُ فَاحْتَارُ ذَلِكَ الْعُبْدُمَاعِنْدَ اللَّهِ قَالَ فِهَابُو يَكُو فَعِينَا لَبُكِّيامِ ان يُنتِ بَرَيَّولُ اللهِ صَلى له عَلَيهِ وَسُلم عَنْ عَبِدِ خَبْرُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ السمليه وسلم أزم لأمر للناب عَجَة في عجبته وساله أبات لدو لوكت سخانًا خَلِيلاً عَيْرَ دِنِي لاتَّذَت المِابِكُ وَلَكِنْ لُحُونَةٌ الاسْلام وَسُودَتُهُ لاَ سِفْانِ فالمعدِّياتِ الأَسْدُ الْهِ بَالْ إِنْ الْمُسْدُ الْهِ بَالْمِي الْمُعْلِمُ وَالْمِيْكُمُ وَاللَّهِ

Vi-

الله عليه وسلم تشاعبدالعزيز بزعبالله ما سكمزع وعي بستعير عنا فع عنا ين عُمَّى منا يسعَمُهُمَا فَالدَّكُنَا نُخَيِّرُ بَيْنَ الناسِ فَ ذَمَنَ المحصل السقلية وَسَلمَ فَغُنُبِ بِرَّاما البَيلِ شَرِعُما رَبِلِ الْحَظَا بِثَمْ عُمَّانَ بِعِفَا إِن تضاله عَنهُ مَا مِن قُولِ السي عَلى الله عَليهِ وَسَمْ لُولَا يُعَمَّدُ الْعَلِيلَا فالدُ ابوسعير حسر تشامل بل برهيم ع وُهَيثُ عا ابو فع على مذعن ابزهار رضى السعنها عن السي صلى السقلية وسَلم فال لوكن مُعني الله منامتخليلًا لاتخذت ابالبكروككن المحيه ماليحي در شامكلً ومُوسَى كَالاً ٤ وُهِيبُ عَن إِيونَ بَ وَق ل لوكنكُ مَنْ لاً أَخْلِيلاً لانْ عَن تَهُ خليلاً وكلن اختى الاسلام افضل ٥ حسك ثنا منيكة ٥ عمل اولا عز ابوك مِنْلَهُ حدينا سُلمِنُ رُحرَبِ الماحادُ بن زيد عزايوت عرصيا الله بن العلاعة ماكتب العل الكوف الى بزالنب في الحبر فالحبر فاكر ففاك اما الذي السوك السملى السقلية وسلم لوكن معزلًا مِنْ الامة خليلًا لاتحت نُهُ أُمَّزكَ هُ أَبَّا لِعِنْ إِبَالْمِيكَ ومحدر غييا يقو قالاك البعيم ستعرع السوع عمد نجيبي أفيعم عزاسه والنت امرأة السي عليه وسلم فامرها ان رجع اليو ەلكارلىك ازچىك ولواجد ك كأفقا فقوك الموت كالسلى الله عليه وَسَلَم انْ تَجْدِينَ فَاتْنَا بَالْكِيْرِ ٥ حَدِينَ كَالْكِيْرِ

المِنْ عِلَالِينَ أَنْ

عدسا اسمعبلُ يُن مُجَالِدِ عَ بَهَان بُنْ إِن الْمِنْ عَنْ وَبْرَةَ بَرَعَ بِالْحِبْرَةَ عَنْ وَبِر هُمْ مِ قَالَ سَمَعَتْ عَسَمًا رَّالْبِيْوُكَ رَأَيْ يُسُولُ السَّمَا لِسَاسِهِ السَّالِيمِ وَمَا مِعَهُ الْاحْسَةُ اعْبُرِ وَامْرًا نَانِ وَالْبُكِيْنِ ٥ حَسَلَىٰ فَالْمُ بن عَمَالِ عَسَدَةُ بن خُالِدِ عَنْ رَبِي وَاقِيهِ عَلَيْ مِنْ مُعَالِمَةً عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ عَايِدْ السَّامِ السَّ عنالني صلى الله عليه وسلم إذ أفَّنْ مَل بُوب كِنْ أَدْنًا بِطُونِ الْفَيْدِ خِتْلَدِيعِزنُ حُبَتْنِيهِ فَغَالَالِسَيْ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ امْاصَاجِبُكُمْ فَعَبَّلُ هَامُرُفْسَلُمُووَهُالِ فِي كَانْ بِينِ فِيسِ إِنْ لِلْخَارِيثِ فَالنَّرِيثُ إِلَيْهِمْ هَامُرُفْسَلُمُ وَهُالِ فِي كَانْ بِينِ فِيسِ إِنْ لِلْفَالْبِيثِ فِي الْمُؤْمِّةِ مُوتُ صَالَنه الْجَعِمُ إِلَيْهِ عِلَى عَلَى قَاصَالُتُ اللَّكَ وَعَالَ يَغْفِي اللهُ لَكُ ياباكِ إِنْ وَاعْدُو مُرْمَوا أَنَى مُنْ وَلَهِ يَكِنَّ مُنَالًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْمُ فَعَالَا لافاتى الالسي صلايله عليه وسكم فسكر فبعال وجه السي السعاليه وسكم يَمْعُ رَحْ إِشْفَقَ ابْوُرَكُ رِخْنَ عَلَارُكُ بِنَّهِ فَغَالَ سَوْلَ وَاللَّهِ اناكُنْتُ أَظْ لَمُ مَرْتَنْنِ فَغَالَ النبي صلى عَلَيهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اليَّكُمُ فَفَالْتُمْ كَذِبُ وَفَاللَّهِ بَلِيْ مُلَعَثَّهُ وَوَاسَ إِنْ سَفْسٍ وَمَالِكِ فعَلانتُمْ مَادِكُو إلى الصَّاحِ مُرَّتينِ فَمَا اوْدِي عَدِهَا ٥ هـ رسامُعَليْ المدرع عدالعوزيز بالمنتارة كالداكمة أنمن المفات معتروان العام صف السع عنه از السي صلى الله عليه وسلم معتدة على حبش و السلاسك

للاغاج

أَنْيَنُهُ وَفُلْتُ اكْلِلنَاسِ لُجَتُ ٱلِيكَ هَلَ عَالشَهُ فَغُلُتُ مِنْ لِلجَالِفَغَا اللَّهِ الْفَغَا ابُوهَا فَكُ ثُمَّ مِنْ وَلِحُ مَنْ وَالْحَظَّابِ فَعَلَّ رَحَامًا ٥٠ \_ أَثْنَا الوُّ المان المشَّيبُ عزال فري احبري ابوسكة بنُ عَبْدِ الحرز ل زايا أُمْرَنُ كالسمعت رسول سعسرابه علووسلم مول بينما زاع فيغيم عدا علىه الذب فاخَنَ مِهَا شَاةً وْنَطَلِيهُ الْدَاعِ فِالنَّفَ الْدِهِ الدِّسْفِفَا لَتَ مَنْ البَومُ السَّبُحِ بِيْمُ لِسَلْهَا وَلِعِ عَبْرِي ٥ وَبُنْ البُّوْ السَّوْ اللَّهُ قلحَ تَلَعلِهَا فَالنَّفَنُكُ إِلَيْهِ فَكُلَّمَتُهُ فَغَالَتُ الْحِرَا خُلُوتُ لِيكَا وَلَكِ مَخْلَفْتُ لِلْحُ بِشِ فَالْ النَّاسُ سِجَانَ اللَّهِ مِعَالَ النَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَم فَا فِي لَعِينُ مِذَلِكُ وَأَبُوسَ لِي وَعُمْ زَرِ الْحِظَّابِ وَضَالَعَ مَهُ سُمُنا ٥ جِ سِاعُبْدَانُ المَعْبُدَانِي الْعَبْدَانِ عِزَالُوْرِي وَالْحِرِ سَعِدُ الرالك يمرة المامرة وفاله عنه كالسمعت النوصواله على و وسأله منؤل بإنانا يمرك بشن على فلب عليها دُلْ فنزعت من عا مَاشَآ الله تُراحُفُ نِهَا ابنُ إِي حُتُ افةَ فَدَرَعُ بِهَا ذَنُوْبًا اوَذَنُو بُشِينِ وَفَي تَزِعِد ضَعْنَى وَاللَّهُ يَغْفِلُ لَهُ ضَعَفَ مُ استَحَالَتْ عُنْ الْعَالَا الْعَرْضَا الله ذا ي فكم أرُعَبْقَ رَيام للناس يُسْزِعُ نُزْعَ عُمُ رَحَى صَرَ الناسية كلن ٥ حسر سامحد بزنفاً إلى المعَبنا لله الموسى رعُقبة عنسالوزعَداللهِ عنداللهُ زعُمُ رض الله عنها كَلَوَكُ لَسُولُ الله

صلى الله عليه وسلم من حب توبة في المنظ الله الله وم السمة فَفَا لِابِوبَ إِلَّا الْحَدَشِقُّ تُوجِلِيَّ تَجْجِلَةً اللَّفَاهَدَ ذَلِكُ مِنْهُ فَفَالَ رَسُولَ الله صَلِي الله عَلِيهِ وَسَلَمُ إِنْكُ لُنْتَ تَصَنَعُ ذَالَ كُيلًا فَأَكَّرِ مُوسَى فِعَلْتُ لِسَالِمِ إِلَّا كُلُّ عَبْلَ لِهِ مِنْ جَرًا إِذَارَهُ فَالْحِرَاسَتُهُ ذَلَا لِابِ حب رشا ابوالمياُن عشيبُ عَلَا فِي أَوْ الْمِرِيِّ الْمِرِيِّ وَمُرَى خُسِيدُ بِنُ عِبْلِوْ فِي ارْعُوف اذا عا هُ رَبرة رض الله عَنهُ فالسمت رسول الله صلى الله عليه وَسَلِيقُولُ مُزانِفُ نَدْبِيرِ مِن شَيْ مِنْ الْمُشِيرِ فِي سَبِيلِ لِهَ وُجِي لَا اللَّهِ وَجِي لَ يَعْنَ إِلَيْهُ مَا لِللَّهِ مَا السَّهُ مَا حَيْنُ فِي الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَعَمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّالِيلِي اللَّالِمِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِيلُ اللَّهِ مِنْ الْ الملاو ومزكانه الهلالجهاد دعم بابدالمهاد ومزكان من المالصدنة دعى راب المتدنة ومنكان من الماللمسام دعي بابله لصيام ماب الرَّيَانِ مَفَال ابُوبَ يَرْماعكَ هَذَا الذي يدعيُنْ يِلكُ الابِعَ أَبِي ثَصَرُورَ فِرُوهَ لَعَلَ يُدِى مَهُمَّا كُلِهَا أَحِدُ بُرَسُولًا لِللَّهِ أَجَّا قَالَ تَعْمِ وَالدِّوْ الْتَكُونُ مِنْ هُمْ يِلْمَا بَكِنْ فَ حَلْ السَّعِيلَ عَبِيلًا اللهِ عد السُلَيمنُ رُولِال عَنْ الْمِرْعِ رُوفَةُ عَرْعُدُةٌ بِالْمِرْمِ عَلَاشَةً زُوجِ البني صَالِيهِ عَلِيهِ وَسَلِم ان سَوُ لَلِيهِ صَالِيهِ عَلَيهِ وَسُلَم مَاتَ وَالْهَالِي فالشنج فالسمعيان عنى العالية فعَنام عُمر بَعُولُ والسماما كَ الله المه صلى السفليه وَسَمْ وَالنَّهُ وَقَاعَ مِنْ وَاللَّهِ مَا كَانَكِفَ فِي فَعْنِي الْأَ

ذلكُ وَلِيَعْنَنُهُ أَلَّهُ فَلِيُقَطِّعَنَّ أَبَيْ يَجَالٍ وَأَرْجُلُهُ فِي أَلُوبَكُوفَاتُنَا عَن سُول لِيَه صَلى اللهُ عليه وَسُلم فعُلَهُ وَاللَّهِ إِلَيْتُ وَأَمَّ طِنْ كُمَّا وِيًّا وَالَّذِي نِسْ يَبِهِ لاَ يُرْدِينُ يُقَاكُ اللَّهُ ٱلمُوِّنَّنُكْ إِبَّا أَمْ خَرَجَ فَفَالَ أَبِهَا الجالفُ عَلَى رِسْلَكَ فَلَمَا تَكَلَّمُوا بُو بَكُرِ حَلِسَ عُمُرَ فَيْدُ اللهُ البُوسَكِ وَالتَّيْعِلِيهِ وَكُا لَ اللمُنْ اللهُ وَالله عَلَيهِ وَالله عَلَيهِ وَاللهِ فان مُحِدًّا وَلَمَاتَ وَمِن اللهُ يُعِيْدُاهِ وَاللَّهَ جَيُّ لاَ بَوْتُ وَقَالَ إِنكَ مِيتُ وَالهُمَ مِبْتُونَ وَمَّا لَحَ مَا ي الارسُولُ مَن كَت مَعْلِهِ الرسُلُ فَإِينٌ مَا تَ اوتُفِلْ النَكُبُ ثُمُ عَلَا عَلَا مُعَلَّا لُمُ وَمَن موكِ عَلِيهِ وَلَوْ فَيُرَّاللَّهُ شَبًّا وَسَجِزِيكِ السَّاكُرِينَ فَالْفَشْمِ إِلنَّا مَ يَبُونَ قَالِ وَاجِمْعِتِ الْانصَادُ الْيَهُونِيُ بِنَصُبَادَةً فِي عَبِيعَةٍ بِي الْمِنْ فَفَأَ لَوُا مِنَا امِرُ وَمَنكُمُ امِيرُ فُلُهُ بِالْمِهِمُ أَبُوهِمُ وَعُمَرُ مُلْحُطاً بِ وَابُوعُ بَبِنَ بَن الجراج فَذَ هَبَعْتُرُبِّكُمِّ فَأَنسُّكَتُهُ الْمُوسَكِّرِ وَكَانَعْمُ رُنْفَوْلُ وَالسَّمَا ارُدْتَ الاأَذِ قِدْهُ أَنْ صَكَامًا قَدْ اعْجِبَخِ شِينَ الْآسِلْفَةُ ابْوَبَكُر تُمْ كلرابوتلر فت للوالمغ الناس فعاك في كلوم يُحنُ لامرًا وُأنتُم الوُرُولُ ففاك بُحَابُ بِن المُنذبِ لَا وَاللَّهِ لَا نَعَلَ عَنَا أُمِيرُ وَمَنْكُمْ أُمُيرُ فَفَاكَ أَبُوبَكِر لَا وَلِهِ نَا الأَمْرَاءُ وَانْتُورُ الْوُزُنَّا مُهُمُ الْوَسَطُ الْعَرَبِ وَأَرًّا وَاعْرَبُهُمُ إِجِسَابُا فبابعواعم راواما عُمِينَ فعَالَ مُرَولُ أَبِعِكُ انتَ فأنتَ سَيْدُمَا وَحْيُمُ فَا وَاحْبُنَا الَّى رَسُول لله صَلَّاللهُ عليه وَسَلَّم فَاخْنُ عُمْرَسُكِم فَالْبِعَهُ وَمَا بِعَهُ

بذكك،

النَّاسْ فَكُنَّ لَ مَا مُلْنُهُ مِنْ عَدِينِ عَلِيهِ إِذَا فَقَالَ عُمَرُ قَالَ اللَّهِ وَقَالَ عَهُ اللَّهِ بن الم على بدي عال عبد الحين العقبم اخبر على القيسم ان عليشه ولف الله عنها مالت شخص بي النبي على الله عليه وَسَمْ مَرْوَا لِهُ الرَّبِينِ الْأَمْلِي نْلَانًا وَنْصَّلَ كُونِينَ وَالنَّهُ فَهَاكَ أَنْ مِنْخُطَّبَهُما مِنْ خَطبةٍ الانْعَ اللَّهُ بِهَا لَقَانُ حَوَّنَ عُمَرُ النَّاسَ فَا نَصْعِرْ لِنَفَاقًا فَرَدُّمُمُ اللهُ مَذَاكَ ثُولِقَكُ مَّ وَالْوَيَجِ الناسل لهُدَي وعِنْهم الْجَنَّ الذي عَلَيْهِم وَعَرَجُوا بَّهِ بِتَلُونَ وَمَا مُحِدُ الانسول قد خَلَتْ مَنْ إِمِاللَّهُ لِللَّهُ الشَّاكِدِينَ فِ حِسَرَتُسَامُ عَدُمِن كَثْيِرًا ما سُفَيَّانُ ؟ جَامِمْ بِإِنْ وَلَا شِرِهُ المِوَقِيْ فَي خُرُن لَكُومَةٌ وَالْقَاتُ لِأَبِي إِنَّ النَّاسِ وَ " أَنْ بَعْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّ قَالَ ابُوسَكُ وَلَتْ تَرْمَنْ قَالَ ثُم عُمَرُ وَخَرِيتُ أَنَ لَعَجُولَ عُمَّاكَ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ عَالَمَا انَا إِلاَ رَجُلُ مِنْ الْمِيلَ حسدما مسك بن بجيري عن الكِ عن بالمرتب النسيرة والله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله تضاله عنمافات خرجنام تسؤللته صلاله عليه وسلر فيخراس فارد حتى فَاكُنَّا بِالبِيدَادُاوِ بَرَاتِ لَجَيْشِ لَانْفِلْحَ عِقْدٌ فِي فَافَامُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسُمْ عَلَى لِبَمَّا سِرْ وَأَنَّا مَرَالنَّا سَهُمَّهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَآرِ وَليسَ مَعْهُمُ تَمَا ثَوَا نُنَا النَّا اللَّهِ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَّا صَنْعَتْ عَآلِيكُ أَوْا اسْتُ بِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم والناس مَعَهُ وَلَسِنُوا عَلَيّاً وَ وَلِسِ مَهُمُ مُا نُفِياً النوبكر ورسول المعصل الله عكيه وسلم وارشع اسه على فنذى ولما مرفعاك

جَبَستِ رَسُولَ لِنَّهِ صَلِّح الله عَليهِ وَسَلَّم وَالنَّاسَ فَلَيْسِوْا عَلَّى مَا إِولَيسَ مَعَهُ مْ مَّا مُوالتَ نَعَا نَبَخِ وَقَالَ مَاشَا لَقُوانَ بَيْنُولَ وَجَعَلَ يُطْعُنُنُ مِيكِ فَخَاصِرَ فِي فلأ يمنعني مزالف زك الامكان رسول استعلى به عليه وسلم على فين فينام رسول السصل السعليه وسلامتي اسيح عكى غيرة أيز وأنزك الله آبية السيم فُنهُمُّوا مِعالاً سِيدُبُن كُيْمُ مِن إلا مُؤلِبَكَ مُ وَاللهُ عَلَا لَا مُعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّ عَلَيْتُهُ فَبِعَثَنَا الْبَعَيْرِ لِذِي كُنْتُ عَلَيهِ فَوَجِدَنَا الْعِقْدُ تَجْتَهُ فَ حَدَّنَا اُدُمُ بِنَا يَامَانِ مِنْ سَعْبَةُ عَلَا عِيَشْ سَمِعَتْ ذَكُواَ نُ يُحِدَّثُ عَنَا يَسَعِيلٍ الخُذْرِيُّ دَضَالِللَّهُ عَنْهُ فَاكَ لَالبَيْ عَلِيلِهِ عَلْيُمُ وَسَلِمٌ لاَ تُسْبَوُ الصِّجَا بِ فِلُواْتُ اجُدُكُمْ الْفِقَ شَلُ فِي دَعَبًا مَا بَلَغُ مُدَّ أَحَرِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ البِعَهُ جَرِيرُ وَ وَعَبْدُالسَّ بْنُ هَاوُدُ وَالبومْعَوْبَةَ وَمُحَاضِرُعْنِ الاعْمَسْ ٥ حَدَثْنَا تَحِدُّين وسلين لبوالجسن يجي بنجسان عشليمن عن ريك بن أي يُرعن عدن المُسِيَّدِ إِخْبَ دَىٰ الْوُمُوسَى الاسْتِي أَنهُ تُوَضَّلُكِ بَيْنِهِ ثَمْ خَرَجَ فَفُكْ لُالْأَمْنَ رسُولُ لِيهِ صَلَّى لِيهِ وَسَلَّمُ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يُوجِهَدُ أَنَّالَ فَحَا أَلْسَعَلَ فِسَأَ كَ عَللني صَلى الله عَليه وسُلم مَعْ الوُاحْرَجُ وَوَجَّهُ مَا هُنَا خَرْجِتُ عَلَيْرُ وِأَسَالُ عَنْهُ جِي وَخُلِيرُ ادسِ فِلْسَتْ عِنْوَلْبَابِ وَما بُعَامِن جَرِيدِ حَيْ فَضَى سَوُلُ اللهِ صلابس عليه وسلم حاجته فتوضاً فعَنْ اليَّه فادَ الهُوجَالِسُ على بمُراكِيسٍ وَنُوسَّعَ ثُفَّهَا وَكُشْفَعُنَ أَنَيْهِ وَدَلَا هَا فِي لِيسِ فَسَلَّتُ عَلِيهِ مُ أَنْسَرَفَتُ

فجكِ يُنكُ عِنْلا لَمَابِ فَغُلْتُ لَأَكُونَ بُواَبَ رَسُول لِه صَلى لِهِ عَلْمُ فِي مُلْمِ لَجَا اِبُنَ كِرِ فَلَاتُ عَلَيْنَ مُنْ فَعَلَاتُ مُنْ فَا لَا الْمِيلِ لَهُ مَا لَا الْمُؤْمِدُ الْمُفَالِدُ عَلَى الْمُورِ وَلَوْعَ الْمَالِ فَعَلَاتُ مُنْ فَعَلَاتُ مُنْ فَا لَا لِمُوسِلِ لَهُ عَلَى إِلَا تُمْ دَهِ مِنْ مَغُنْتُ مارسُول اللهِ هَذَا ابُو مَكْرٍ يَسَنَا وِنُ مَغَالًا بِدَنُ لَهُ وَيَسَيَّنُ الْمِلَتَ ڡٳڡڶؾ۫۫حيقك لاي كِرِ ٱدْخُلُ وَسُولاً سَكِلْ شَعْلِهِ وَسُمْ بُسَتَّ رَكَ الْجُنَّةِ فَلْخُلِانُوبَكِمِ فِبَلْدَعِنَ مِن سُول السَّمَالِ السَّالِ مِنْ مُومَهُ فَيْ الْفُقِّ دَدَيَّ يجلبه فالبنير كاصنع البنى تلاس عليه وسكم وكشف عرضا فدوتم رجعت فِلسَّنَ وَقَدِّرَكُنَ إِنَّى بَوْضًا أُويُجِّ بِينِي فَفُلْتُ إِنْ مِرْدِ اللَّهِ بِفُلَالِهُ مِنْ يُرِيدُ أَخَاهُ مِأْرِتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانُ خُرِدًكَ الْبَاتِ فَعَلَّتُ مَنْ هَزَا فَفَاكُمُ كُ ابزلكظابِ مُغُلِّنْ عَلَى سْلِكُتْم حِنْنَ الريسُولِ القَوْسَلِ الله عَلَيهِ وَسَلْمُ نَسْلُتُ عَلِيهِ فِنْلِتُ مِنَاعُمُ رَبِّ لَخِطَابِ يَسْنَأُ ذِنْ فِفَالِ مِذَنْ لَهُ وَيَشِّعُ الْجِتَّةُ فَيْنُ عَلْنُ أُدْخُل وَيَشَّرِكَ رَسُولُ سِهُ لل إِنسَ عَلِيهِ وَسَلَمِ مَا لِمَنَّهُ فَنَخَل فَكُلَّ مَعَ رَسُولِ لللهِ صَالِ السَّعَلِيهِ وَسَمْ فِي الفُقِيْ عَزلِسَا رِهِ وَدَيِّي رِجْلَيْهِ فِي البريسَّمَّةِ · اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَعْلَتُ مُنِهُ ذَا فَفَالَ عُثْمَنَ مِنْ عَفَارِتُ مَغَلَّتُ عَلَى بِسِلِكَ فِيتُ الإِيسُولَ اللهِ صَلى الله عليه وَسُلم فَانْتُ بُرْنُهُ فَفَالَ إِيذَنْ لَهُ وَلَهَتَ رُهُ مَا جُنَّةٍ عَلَى لُوي تُصِيبُه فِيَبِنَّهُ فَفُلْتُ لَهُ أَدْخُلُ وَكُنَّاكُ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَمَّ الجَهَ بْلُوكَ نِصْيِبُكُ مُدْخَلُ فُوجَدِ الْفُقَّ مَدْمُ فِي فَلِيرِ وُجَا هَهُ مِزَالِثَوْ الْآفُتُ دِ

فَاكَشَرَيْكَ 6َكَ سَعِيدُ بِنِ لِمُسَيِّبِ فَا وَلَهُمَا فَنُورَهُمْ فِي صَالِحَ مُن لِشَارِدِ حساسى عن سَعبد بيعز قيادة الانسرين مالكِ رض لله عنه بُوَنْهم اللبني صَالِعه عَلِيهِ وَسَلَمَ صَعِدَ أُخِدًا وَالوَبَكِرُ وَعُمَى وَغُمَانَ فَحَقَ بِعِرْ فَفَاكُ ٱلنَّبُكُ أَجُدُ فَإِنَّا عَلِيكَ بَيْنٌ وَصِلَّابِينٌ وَشَيرًا نِ ٥ جِدي حدين سَعِيدِ ابوعَبِ اللهِ حَرْنَا وَهُنُ بِنَجِرِيمَ صَحُوْنُ عَرْنَا فِي إِنْ عَلَى اللهِ بِنَ عَمْرُ بِضَالِسَ عَهِمَ وَلَا أَفَال يسول مستعلى الماعلية وتسلم بنبخ الناعلى ببرأ نشزع منها حانى ابو كمروث فأخذابو كإللالة لؤفت زع ذنو بالوذنؤس وفي زعوضعف والله بغف لَهُ نُوْلُ حَنِي ذَهَا عُمَرُ مِن الخطابِ مِن يَدِ أَنْ يُكِي فَاسْتِهَا لَتْ فِي عَزَّا فَلُمْ ارُعَبْقَ رَّيَّا مِنْ لِمَنَامِرِ يَغْرِبُ مُنْزَعَ حَيْجَ النَّاسُ بِعَطِينَ الْحُثَّ العِطَنْ مَبْ وَكُ ٱلْإِبِلِ مَقُولُ حَيْ مُوسِرًا لا بِلْ فَانَّا خَتْ ٥ جَدَّ بْنِي لُولِيدُ مِنْ ل حديًا عسر يُنْ ويُشَ عُرُين سَعِيدِ فالحاليمين المَكِي عزان الممليكة عزاين عباس فاله عنه فال في لوافِث في قوم فاعُوا السالِعر والخطابِ وَفَلْ فَضْعَ عُكُسِرَيهِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلَعُ مِلْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْ لِي يَعَوُّلُ لِهِمَكَ اللّهُ الكُّنْتُ لأرجوا الجعلك الله مع صاجبيك لافك تثيرًا ماكنت أسمة رسول الله صَلِيله عَلَيْهِ وَسَلَم مَعُولُ لَنُبُ وَالوسَبِل وَعُمْدُ وتعَلْتُ وَالوَبَرُ وَعُمْدَ والطلفتُ وَابُوكِلُ وعُمْرَ فان اللهُ اللهُ عَلَى الْحِعَلَ السَمَعُمَا فالنَّفَ فَاذَا هُوَ عَلَى يُلْ فِطَالِي صَالِهِ عَنْهُ ۞ حسب يُحِدِينُ يُزِيدًا لَكُوْفَيُ ٢ الْوَلِيدُ

عِنَالا وَأَاعِي عَنْ مِنْ مِن لِي كَثْمُ عِنْ مُحْرِينًا بِرَهِمِ مِنْ النَّهِ عَرْفُ فَأَلْوْنِير وَالْمُالْتُ عَبْلِهِ مِنْ مُنْ مِنْ مَا مَنْ مَا لِمَنْ وَاللَّهِ مَا مِنْ مِنْ اللهِ مَا لِللَّهُ عليه وسلم فالرايث عنُقبَة بنا بمُعَيطِ حَا اللَّهِ بِعَالِيه عَلَيهِ وَعَلَمْ فُ يُسَافِونُ عِرِدًا هُ أَيْ غُنْتِ وَفَيْقَتُهُ وِجُنِقًا شَهِرًا فِي ٓ الْوِيِّلِ فَالْعُمْ عِنهُ وَفَا لَانْفُنْ لُونَ رَجُلًا إِيهُولَ لِللَّهُ وَلَدَّ كَالِيلَةُ وَلَدَّ كَالْمِنْاتِ مِنْ يَتَحِكُمْ يَالِكُ مَنَا مِيْعِ مُنَ الْحَطَأَيْلِ إِي جَهِمِ الْعَلَى الْمِيرُونَ رَمُواللّهُ عُنْهُ حَلَّى الْمَالِدِي عَبُوا لَعَنِينَ وَلِلْمِشُونِ عَجُرُينَ الْمَالِدِ عَنَ عَابِيْ مَعَ عِلْ اللَّهِ وَضِي اللَّهُ عَهُمَا فَالْ فَالْ اللَّهِ عَلَى السَّعَلَيهِ وَسَلَّم وأُستَنْ الجنة أفاذا المابل مُصاء امرُ والع كالدنة وسمعت خشفة ففات مرسَفًا مِعَالَ هَذَا بِلاَكْ وَرايتُ فَصَوّا بَعْنَ آمِ حَارِتَهُ فَغُانٌ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمْرَ فَارِدْتُ الْإِخْلُهُ فَانْظُرُ اللهِ فَلْكِتْ غَرْنَكَ فَغَالَعْمُ الْحُلْمِ يَعُولُ اللهِ اعْلَيْكَ اغَادُ ۞ حسر ساسعيدُ بن لي مَرْمُ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على ا عُنَدَانُ ثُنَّهُ إِلَى الْمُعْرِفِ مِعْدِينًا لِلسِّيدِ إِزَا إِلَّا هُمِنَّ رَضِ السَّعَدُ وَالسَّ غُرُعندتَ ولاستعلى معلى وسكراد فالسنا امانا مر كأسن عالمنه فَا ذَا امْلَةُ مُنْ فَغُلُلِكَ جَانِتِ تَصْرِفِعَكَ لِمن هَذَا القِصْرُ فَالْوُا لِعُهُمُ وَلَاتُ عَنْيْرَتَهُ نولِتُ مُدِينًا فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكُ أَغَادُ يَارِسُولَا لِلَّهِ ٥ حَسَنَّى: عَدَّ مَالِمَا لِلْكِانِي حَبَعْفِ إِلَاهُ فِي مَا إِنَّا لَيْارُ لِحَتَى يُونِسُ عَالَ فِعِي الْجَعْ

كِيْنَ عُزْلِيهِ إِن رَسُول السَمَل السَعَلَيْهِ وَسَلِم وَكُبْنَ الْمَانَا يُمُ شَرِيتُ فِي اللبن حيّانظ والمالريّ فبسريّ في ظفنُرياه في ظفناري ثم فأولتُ عُمُو مُعْالِوْا فَالولْدَ فَارْسَوُلُ السَّاكَالِيُّكُمْ ۞ حدرما حجد بزعَ مْ إِنْسَاحُ أنمير عاجر بزلت وماغيرالله حدثنى ابوت لأبن سالم عزسالم عزعب الله اب عُدَر رَضَى الله عَدَيْمُ مَا از الدي صَالِم الله عَدْ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَمَّا مَال أُرْيْتِ في لمنام افَايْزِعُ مَدُلُّو بَكُرَّةٍ عَلَيْلِي خَبَا 'ابدُسَكِينَ فَنَزَعَ ذُنْوُ بالوَدَنوُسن زَعَا صَعيفًا وَالسَّ يُعِفْدُلُهُ ثُمَّ مَا يُعْمَرُ بن لِخْطَابِ فَاسْتَحَالَتْ غُرِيًّا فَلَمُ أَكْرَ عُنِّتُ مِثَّا يَعْدِي فَرَيَّهُ حُتَّى دَدِي النَّا سُ فَصَرُ بُوا بِعَطِنَ قَالَ مِنْ فَالْعَبَقِ تَ عِنَانُ الزَّرَابِيِّ وقَالِ بِحِيلِ لِزِرَا بِي الطِّنَا فِسُ لِهَا خُمْلُ مِ مِنْ مُبَنُّونَهُ حَسَرُتنا عَي زَعْبُاللهِ مَا يَعْفُرُ بَل برهم حَدِثني في عَرْضَا لم عَن أبن شِهُ إِلْ خَرَىٰ عَدُ الْجُدِين عَدِ الْحَبُرُةُ الْأَبَّاءُ فَالْ وَحَدَثَى عَالَمِينَ ابزعبلِيَّةِ ٤ الرهورن عد عن الزين الزير عن الحريد الحريد المراحدة انن يعن عدين عدين وفارع ناميه والاسنادك عمر الخطاب ك رسول اله صلى الله على معلى وسلم وعنك ليسوة من فراس كُلّ مَهُ ويستكرنه عَالِيةً اصَوَانُهُنَّ عِلْ صَوْتِهِ فِلمَا اسْنَادْ نَعْمُ رُولِ كَظَّابِ فَهُنَ فَمَا دُونَ الْحِياب فَازُنَ لَهُ رَسُول لَشَاعِلَهِ وَسَلم فَدَخَاعُمُ رُسِول لَهُ صَالِه عَلْبِهِ وَسَلمَ يَضَاكُ فَعَا كَ عُمُراُضُّكَ لَا لِللهِ سِنْكَ بِسُول لللهِ فَفَال لمي عَلى للهُ عليهِ وَسَامِ عَبَتْ مِنْ فُولًا و

اللَّهِ يَكُنُّ عَنْدِي فَكُمْ الْمُعَنَّ صُولُكُ إِلَّهُ لَالْحَابَ فِفَا لَكُ مُرَّنَا لَيْكُمْ وَأَنْتَ أَجْ النهين السولات للم العُمَل العَدُونِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ القة صكاله عليدؤ سكم فقُلَلَ مغراتَ أَفَظُواْ عَلَظُ مْنِ سُول السَّحَلِ لِلهُ عَلِيهِ وَسُمُ مَعَالِ رَسُولًا لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَصَلَّمْ إِلِيكًا بِاللَّهَ عَلَى إِلَيْ كُلَّابِ وَالْذِي يَعْسَى مَلِيهِ الله المَيْكُ السَّطَانُ سَالِطَّافِأَ قِلْ الْاسِلَكَ فِي عَيْرُ فِيكَ ٥ حَسَّلَتِي عَلَيْنَ حداث المح عن محيل السر كاك ك عبد الله ما ذات المُعتر المعادد حسَ رِيْنَاعَبُلْكُ امَاعَ لُلِقِ عَمْنُ رُنْ سَعِيدِ عُزَلِينِ لِي مُلَكِ قَالُهُ سَمِعَ ابزعيّاً ويقولُ وضِعَ عنه رُعل من و فَرْتَ عَنْهُ الناسُ يعوُنَ وَلَيْسَلُونَ فبال رُبغَ وَانَافِيم فله ربُرعني لارَجُلُ أُخَذَ مَنْ بَكِم فا ذَا عَلَيْ فن حِرَ عَلَيْ مُ رِي. وَقَالُها خَلَفَتُ أُجِدًا احَبُّ إِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ \* دُورُ لأظُنُ أنْ بِعِلَكُ اللَّهُ مَعَ صَاجِيدٌ لِكَ وَخَشِيتُ الْمِي كُنْ كُثِيرًا اسْمَعُ البِّي كَاللَّهُ عَلِيهِ وِسَا مِعْولَ ذَهِبُ الْمَا وَمُركِرِهِ عُمْرُ وَدَخُلْتُ الْمَا وَالْوَبَكِي وَعُمْرُ وَحُمَّ انا دَابِوبُكُروعُمُدُ ٥ حِسِ رِنَا مسددُ ٤ ين يُرزِنُ دَبِع ٤ سَعِيدٍ وهَ كُلِ خلفة حرناجرين وآرد وكهمسن بنهال والالاسعد اعزنادةعن فَنَادَةُ عِنانِسٌ مُنِ كَالْكُ دِخِياللّهُ عَنْدُ فَالصّعِدَ البّني صَلّى لله عَليهِ وَسَلَّمَ اللّهُ لاتَ ومهدا لوبكر وعمت وعمن فرجف بم فضرب بجله والاست الحد فاعليك الابنى اومِدِيقُ اوتَكِسِيكانِ ٥ حَدَثْنِي حَيْنِ سُلْمِنَ عَدِيمانِ دَهِرِي ا

ارتعور

عُمَرُ هُوَانِ عُمَدِ أَنَّ زَيْدَ بِنَاسُلُم حَدَّمَهُ عَلَيْهِ فَالسَّالِ فِي نَعْمَ عِنْ عَضَا فِ لَيْنِي عُمْ فَأَنْتُ مِنْ أَنْ مُعَالَ مَا رَأْتُ أَجُدًا فَطَّ مِن رَسُولِ لِعِمَ كَالِمِهِ عَلَيْهِ فَكَم منحيز فيخر وسُولِ لله صلى الله على وَسَلِم كَ أَنْ أَحَدُ وَأُجَّو دَحَى الله على وعَمر بن الخطأب ٥ حسكشا سكمن عن جوب عداد بندير عن السيعن السري في المعادة ان ُجُلَّاماً لا للني سَل لله عَليهِ وَسَلْم عزل الساعَةِ فعال مُعَّال ساعَةُ فَعَالَ وَمَا عَدَثُ لْمَالاَنْيُ اللَّهُ أَنِي الْجِبُ الله وتسولُهُ صلى الله عليه وصلم فظال التَمْع مز لُحست كَالْأَنْ فَا فَرَجِنَا بِنِيْ فَرَجَنَا بِقُولَ لِنِي عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِماتَ مَعَ مَن حَبَّتَ فَالَ السِّ فَا مَا الْحَبُ اللَّهِ صَلَّمُ لِللَّهِ عَلَى مُوسَلِّمُ وَالْمِاسِكِ وَعَمْدُ وَالْحِوْ الْأَلُونَ مُعْهُم بُنِيِّ كَايَّا مُردَان لواعمَلُ عِشْلِهَالهُ ٥ حَسَرَ شَالِحِي زَقْزَعَدُ مَا اللَّهِم بن عرع المدع الى ملة عَنْ أَيْ هُرَيرَة رَضْ السُّعَنِهُ مَا وَالْ رسولُ السَّكَى السعكيه وسلم لقد كان فيما مبلك ومن لأم مَا شُرُجُ لُوْنَ فان يَكُ عَلَيْ امتياحَتُ فانهُ عُمُرُ زَادَ زَكَرَ يَا أَبْنَ إِي فَايِكُ عَن سَعِدِ عَن إِي اللَّهُ عَن الْحُرْبِ رضاسه عَنْهُ مَاكُ فَاللَّهُ عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمُ لَعَدُ كَانٌ فَبلَكُم مَنْ بَنال آبلَ رِعَالُنُكُمُّ أَوْنُ مَنْ عَبِرانَ كُونُوا اسْتًا فَانَ يُنْ مِنْ أَجِدُ يَعِمْرُ ٥ عِنْا عداس نويف اللث عنيل عَلىن ما يرعن عيد والسبي واي سلة زعب الحرز فالاسمعنا المافريزة بعول قال يول السطاله عليه وسلمهما راع في عنم وعدُ الله فِ فَاخَدُ مِنَّا شَاةً وَفَلِهِ مَا حَلَّ سَنْفُوهَا فالنَّفَ اللَّهِ

الذبْ فَغَاكَ لُهُ مِنْهَا بِعِمَ السَّبْعِ اَسِرَلِهَا وَاجٍ غَيْرِي فَعَالَ النَّاسُ جَالِاللَّهُ وعالالسي صكى السعكيد وسكم فارني ومرف بروا بوسير وعصر وماكثرا بوكيل وَعُمَنُ ٥ حَدَثُنَا مِينَ بَهِيمِ ١٤ اللَّيْثُ عَزَعُتُولَ مِنْهَا إِلْهِوْ أمامة كم عَلَى تُرْجُنِفِ عَلَى سَعِيدِ الحَذْرِيِّ بِصَلَى سَعَتْ فَالسَّمَعَ لَيْوَلَ السرصلى السقليم وتهم منيول سكاانا مآيمر رايت الناس عرضوا على وعليم مَّهُ وَ فِهِ مَهَا مَن يَبِلِغِ الشَّدِي وَمَهَا مَا يَلْغُ دُوْنَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَىٰ عُهُ وَ وَ قِيصُلُّبْ تَنَّهُ قَالُوا فِالدِّلْتَةُ بِارسُولُ اللَّهِ قَالْ لِبَينَ ٥ حـ رساالصَّلْتُ ٳڹڿؙڔۣٵڛؠؘعيڵ؈ٳؠؘۿؚؠٙٵٳۛۏؙڹۼؘؚڶڔڹڮؠؙڵڹۜڲ؞ٞۼؚڶڵڛۅۜڔڹ<del>ػ</del>ٙؽؗؠڐۜ فَالِكَا طَعُنَ عُمُرُحِعَلِ أَلْوُ فَعَالَ لَهُ ابنَ عَاسٍ وَكَأَنهُ الْحَرْعُهُ مِا الْمِيدَ المُمنِينَ دَلَنْ كَانَ ذَاكَ لِقَدْ صِحَبَّ يَتُولُ السَّمَّ السَّعَلِيهِ وَسَمَّ الْحَسَنَةُ صُعْبَيَةُ مَّ فَارُقَنَّهُ وُمُوعِنْكُ رَاضٍ مُرْحِبِّ اباكِرُوا جِيَنْتَ صِّجِبَةً لَمَ قَالِهِ صُعْبِيَةً مُّ فَارُقِنَّهُ وُمُوعِنْكُ رَاضٍ مُرْحِبِّ اباكِرُوا جِيَنْتَ صِّجِبَةً لَمَ قَالِهِ وَهُوَعَنَكُ لَاضِمْ حِيِّنَ عَجُنُهُمْ فَاجِسَنَتَ عَجِنَهُمْ وَلِرْ فَارَفَهُمُ وَلَهُا فِلْهُمْ وُهُرِّعَنْكُ دَاضُونَ والـ أَمَامَا ذُكُونَ مُنْ صُحِبَةِ سَوُلَا لِلْهُ صَلَالِهِ عَلَيْهِ وَكُلْم وسناه فانماذاك تمزمن الستعالى من برعلى واما مادكن وصلالي وريَناهُ عَانَما أَذَاكُ مَنْ مَنَ اللَّهِ جِلَّ فِي رَهُ مَنَ الْمِ عِلَى وَأَمَّا مَا تَرَيَّ مِنْ جَبَيْهُ مِنْ جِلِكَ وَاجِلِ صَيَابِكَ وَالْعَلَوْ أَنَّ لِيظِلَاعُ الْأَرْضِ ذَهَا لَأَنْ رُبُّ الْمِنْ عَلَالِلَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَ وَلَحِلُهِ مِنْ لِلْمِ اللَّهِ عَلَى عَل

النعَايِنَ قال وَخَلْتُ عَلَى عَمْتُ رِلْهِ لَا حِلْ الْهِسْفُ بُنُ وَسِي الْهِ أُسَامَة حدىنى عِنمَان زغبار عابوعُثمانَ المنديُ عزاي ويُسَى هَاكَ أَتُ اللَّهِ فِي سكاس عليه وسلم في حاقط مح بطاف المدينة بي وكان فاستغفر ففال النبي صلى الله عليهِ وَسَلِما فَعُلَهُ ولَبُشِّرُهُ مِلْ لِمَنَّةِ فَعَيْمَتُ لَهُ فَإِذَا الْبُوجِي فَبَشَّرَّهُ مَا فَالَالْبِي عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمْ فِي اللَّهُ مُ مَا أَخْرُ فَاسْتَغِيرُ وَفَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عليم وَسَلِم افْخِلَهُ وَكِيْتُرَّهُ بَالْجُنَّةِ فَفَيُّتْ لَهُ فَإِذَا هُوَ عَمْ رُفَا حَبُرْتُهُ مَا قَال المنى صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمَ فَحِلَ اللهُ تُمَا سَعْفِيْ رَجُلُ فِفَالَ لِي الْفَخِلَهُ وَكُبُشِّرُهُ ا بالحبنّة على المركت يبه فاذاعمن فأخُبرته بما فاك رسول اله صلايقه عَلَيهِ وَسَلَم فِي اللهُ ثُم فَالَ اللهُ المسْتَعَانُ حَسَ شَاعِيْنَ لَيمز حَشَايِنُ وَهْبِ اخبرَى حُبُولًا حِدِنَى بِوعَسِل رُهُولًا بن مُعْدِل لهُ سُمِعَ حَلَّى عُدِاللَّهِ بنَ المناع واَلَكُنَّامة البين على السكليه وسَم وهو النون بِبيع عُمَرُ والحَظَّابِ مَا بُ مَنَا قِبِعُمْاً نُبْنِ عُفَّا رِنَا عِمْرُوالْغُرِينَ مَنِي السَّعَنَهُ وهَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمِ مَنْ يُسْفِرُ بُسِرِ وَمَنَهُ فَلَهُ الْجِنَّةُ فِي عَلَى الْعَمْ أَنْ وَقَالَ مُرْجَهُمْ جَيْثَ العُسْرَة وْلَهُ الْحِنَّةُ فِي مِنْ عُتْمَان رَضِي اللَّهُ فَا مِن السَّلِيمِ وَمُن مِن مِن اللَّهِ حديًّا حُادُ عِنَّا مِعَنَّا يَعْمَانُ عِنْ لِي مُنْ عَنْ إِنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ السَّول لله صَالِلة عكبه وسكم دخل وآبطا والرئء فظراب الجابط فجا ترخل سنادن ففاك ا مدَنْ لَهُ وَبَشِّرُمُ مِلْ لِمُنْقَوْفَا ذَا الْوَيَحَرِثُمْ خَالْخُوسِينَا أُذِنْ نَفَالَ إِيدُنْ فُوشُوثُ مالحنه

بالجنَّةِ فَاذَاعُمَرُتُمْ مَا أَحُرُيسَنَا وْنَ فَسَكَ فُنَيَّةٌ ثَمْ فَالَايِذَكَ لَهُ وَلَجُّنْ مِالْجِنَةِ عَلَى الْمِوَى مُنْ سُنْصِيبُهُ فَاخَاعَتُ نَعْنَانِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُؤْمَرِينَاعَا الإجولُ وَعلىُ بُنْ أَكِيكُم مِعَا ابِاعْمَانَ عدتُ عناي وُسَى بنجو و وَزَّا دَفيهِ عاصم اللهي تعلى المع عليه وسلم كان فأعدًا في كان فيهمًا أفل الشف مَن يُكْ كَتِيهِ اورُكْ بَتِهِ فَلَمُ ادْفُلِ عُمْنَ عُظامًا و صلى المَا مَن اللهِ بن يرحني يعَن يُونُسُ عَالَ بن يَما بِ احْدَى عروَةُ انْ عَبِيَّا لِللَّهِ مَا يَكُنُّ عِلَيْ اللَّهِ الخِيَارِائْ بَنُ اللَّهُ وَرِنْ فَحُنْرِمُةٌ وَعَدَالِحِنْ مِنْ السَّوْدِ بْنَ عَبْلِيعِونَ عالاما يمتغك المنابية مُعَمَّنَ لِأَجْمِهِ الدَهِدِ فَقَلَ كَرَّا لِنَا مُنْ فِيهِ فَصَلَّتُ لِعُمَّا نِجِخِجَ إِلْ الصِلْهِ وَالْمِالِيَ وَلَيْكِ عَلَيْهِ وَفَيْ فِي عَجِيدُ لَكَ وَالْمَالِيَ المرُ فَالْمِعْمَرُ أَرَاهُ كَالْعُودُ مابسِ منك فانصرفت فرَجَنْ اليواد جَارسو عُمَّانَ فَأَيْنَهُ فَعَدَالُ مَا نَصِيحُنُكُ فَغُلْتُ إِنَّا لَقَهُ سُجِعًا لَهُ بَعْتُ مُكَّا صُلاله عليه وسلم الجووانزك عليم الكاب وكنت من أستاب له ولرسول وسلاله عليد وسلم فَهَاجَرِ سَالْ الْجَرِيْنِ وَصَحِبَ رَسُول اللهُ عليهِ وَسُلم وَقَدَرَاتُ مُدَّيَّهُ وَقَنْكُ اعتمالنائن شان لوليد قال دركت سول لله سلى له عليه وسلم ملت كا وكين خَلَصًا إِنَّ مِعْمَلِهِ مِنَا يَخْلُفُ لِلْ العَذْرَاءُ فِي مِرْهَا قَالَ إِمَّا مَعْدُفًا بِ الله بَعْثَ مِحَدُ اصلى الله عليه وسلم ما لجن فكنتُ مِن استَحَابَ يقو ولسَّول الوقاسنة عَانِيْتُ بِهُ وَهَا جُرْتُ الْجِيْنِ } فلت وَصِيتُ رسول الله صلى الله عليه وَسَلْم

وبايعت فواليه ماعصين ولاغت شنه خنوفاه الله عروج لفرابوبكم مِشْلَهُ مُرعُمُ رَمْلُهُ مُراستخلِفْتُ أَفْلَيْسَ لِمِنْ كُتِّ مِثْلُ الدَّعُمُ فَلْتُ بل فاكن فاهَيْن الأحاديثُ التي سلُغني عَنكُمْ اماما ذكرت من يتان الوك فَسَنَا خُونُ مِي الْحِقِّ إِنَّا اللَّهُ مُعْ دَعَاعِلِيًّا فَأَنْ كُنَّا فَي مُلْكُ مَا مِنْ حسرسالحون خاخورن بنيع عشَادات عقبُالدين زاع سَكة المارين عزعُسِيلِ نَهِ عَزَنَا فَعِ عَزَا رَعُمُ رَصَالِه عَنْما فَالْكُنَّا فَي نُمُرِ النَّي كَالِيهُ لِي وسلم لانف رك مابي كراحاً توعُمَن تُم عُثما ن ثم نُ ترك احجاب البني كالله عَلِيهِ وَسَلَّم لا نَفَا صِلْ بَسْفُم نَا بِعَدْ عَبْدًا لِلهِ نِصَالِح عَرْعَ بُوالْمِينَ ( حَدَثْنَا مُوسَى بن السكويل ابوعوانه ما عَمْنْ فِوَالنِّ بُوهُ بِ قالَ جَا رُجُلُ مِنْ الهامِصْرُ جُجُّ البِيتَ فرائي قومًا جُلُوسًا فَهُ الْصِرْهِ وَلا إِلْفَوْمُ فَالْهِوَلا ِ قَرَيْشُ فِالْفَهِ أ فِيهِ مِرْ فَالْوَاعَبُ لِيَهِ مَعُهُرُوتَ الْمِالِبِنَ عُهُرًا نِي أَبِلْكُ عَنْ شَيْءٍ فَكُنَّةٍ مُلْتُكُمْ إِنَّعُمْنَ فَرَّبُوْمُ أُحُدِ مَا لَهُكُمْ فَفَا لَ تَعِنْ كُرُانَتُ تُعَيِّبُ عَنْ بَذِيْ فِلْرِسْبُكُ فألنعكرة الق كثرانه نغيب عن يعت الرضوا فالمركشة دعا فاكغعر فالله أكبر فَالَابِنُعُ رَبِعَالَ بُتِينَكَ امَّا فِرَارُهُ بِومَ أُحْدِ فَأَشْهَدُ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ وَغُفَ رَلَهُ وَامَّا نُغَيِّبُهُ عَن مُربِ فَانهُ كَانَتْ عَن مُن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عليه وَسَلِم وَكَانَتُ مُرِيضًةٌ فَغَالِلُهُ رَسُول للهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّكَ اجْرَيْطُ مَنْ نَهُورُدُّاُ وَسُمَّةُ وَاما تَعَيُّهُ وَعَزَيْعِهِ الرِضَوَانِ فَلُوْكَانُ أَجِّدُ أُعَزَيْكُنِ

مَّلَةُ مِنْ عُمَّزُ لَهُ عِنَهُ مُكَامِنَهُ مِعَتَ رَسُول للمُصل إلله عَلمه وَسَلِمُعْمَرُ وَكَانَتْ بيُّغَةُ الرِّضْوَّالِ بَعْدَمَا ذَهَبَعُمُّالَ الْحَكَّةَ فَفَال اللهُ اللهِ مَا لَكُمْ عُمُّالًا لَهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا لِللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِ مَّ لَمَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مُنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِن مَا مُ ابن عَنْي وَفَعْ مُن الْمُعْ مُمَالاً لَأَنْ مِعِكَ ٥ حَسَلَنا سُدَدُ سامِي سَحِيدُ فتادة الانسار ضل المعنف حلَّتُم فالصور البي كالسفليو وَعَلَم احلَّه وَمَعِهُ أَبُوكِ وَعُدُ وَعُمَّا لَ وَجَفَّ فَهُ لَا كُنْ أَخِدُ أَظُنَّهُ صَهِهُ مِجله فَلْسَ عَلِكَ الابني وصِدَة و تَسِيدان فِصَة المُنعَ فَ وَالأَهَانُ عَلَيْ وفيه ملاعل عَمْ يَنْ فِي اللَّهُ عَنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الم ابن مَهُونِ قَالِ السِيْحَمُ مُن الخطابِ صَلِه عَنْهُ قَبُلُ إِنْصَابَ مأَما وَمِالْمُلِينَكُ وَ قَنَ عَلَىٰ ذَيْنَهُ ۚ إِلٰهُمَا لِ وَعَمُّنَّ سِجُنَفِ قَالَكَ مِنْ فَعِلْمُا الْحَافَا فَالِكُ تَوْنَا قَنْجَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ الْأَنْخُ الْأَنْظُ فَالْاجَمَّلْنَا هَا أُمِرًا فِي لَهُ عُلِيقَةً تَ لِمَا الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَعَالَ عُمُر لِينَ للمَالِللهُ لا يُعَالَى اللهِ اللهِ العَرَاقِ لاَ يُخْتَخِنَ اللهُ العِلامِ البدَّا فَالنَّ عَلِيهِ الأَكَابِعَةُ جَيَاضُيبَ فَالْ الْلَهَ الْمُرْمَا يَسِينَ كُمْلَةً أُرِقًا عِيُلِسُ بِعَامِغِلاَهُ اصِبَ وَكَانَ إِذَا مُرَّبُينَ لِصَغَيْنِ وَلَا ٱلسَّوُواحَتَّى ادُالرِيرَ فَهِزَحِ للاَّنْفَالْمُرْفَكِيرُ ورَجَافُ النُّورُةُ بُوسُ والنَّال وَعَبُو ذلك فالركعة الأولَيْ حَتَّى يَتِمَ الناسُ في هٰوَ الأَانْ كَبُّرُ تَسْمِعَتُهُ يَّهُولُ كَالْمُ

اواكلَّنى لكَالْ حِينَ لَعَنَهُ فَطَّادُ العِيْدُ بِسِيَّدِينَ ذَاتِ طُهُنْ يَا يُمرُّعُكُما ٠. كمينًا كِلهُ أَلا الاطعنهُ إِنتِى طعنَ مُلاَتَةٌ عَشَر يَطلاً ماتَ مَهْرُسُبْعَةٌ فَلَمَّا رَأْ ي فَلَكَ رَجُلُ مِنْ لِلسَّلِمِينَ لَمُ حَالَيْهِ مُرِنْسًا فَلَمَ اظْنَ الْعِيْرُ أَنْ مَأْخُودُ خُرَنَفُسْتُهُ وتناوك عنهن يكف الحمن وعوف ففكمة فهن يعمر فغد والحالزي أُرِي دَاما نُواحي لَسْغِيدِ فالهُمَا بَدْدُنَ غَيْرِ الصَّرْفَعَادُ فَاصَوْتَ عُمْ وَهُمْ يَتُولُونَ سُبُحًا نَالِهُ سُبِجَانَ اللهِ نصابِهِ مِعَبُلُ الْحِنُ ثُنْ عَوْفٍ صَلَاهٌ مُغْيِفًا فلتَّ الْهُرْنُوا مَاكَ مِا ابْرِعِها بِرَكْ ظُرْمَ نَقَلَكُمْ فِيهَا لُسَاعَةٌ فَفَاكَ عُلَّامُ المُغْيرَةِ الْصَّنَعُ فالَ بْصُرِوالْيَا نَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ الْمُرَثُّ بِهِمْعُورُوقًا الْحِدُلَيْ الذِيكُمْ محال مُنتَ تبي وَ وَ إِلَيْهُ عَلَا سَلامَ قَدْ كُنْتُ أَانتَ وَالْوُلْ يُحِبَّا إِلْكُ نَچُـُثُرُالهُلُوحُ بالمِدِينُةِ وَكَانُ آكَتُولُهُمْ رَقِيقًا فِعَا لِ إِنْ يَعْلَتُ ا انشت فلنا قالكذت بعدما تكلي ابلساني وصلوًا فبلنك وَجِيُوا حَبِّكُمُ فَاحْتُمِلَ لَيُنْجِونَا نَطُلْفَنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسُ لِمِ نُصِبِهُمْ مُسِيمَةُ فِلْ يُومِينُ فِي نَصَا بِلْ يَقُولُ لا مِأْسُ وَقَالَ يَقُولُ أَخِافُ عَلَيهِ فَأَنِي بِنِيانٍ فَتَرَبَهُ فَخَرِ مِنْ حَوْفِهِ مُ أَيِّي مِلْنِ فَتَرِيهُ فَيْجَ مِنْ حَوْفَةُ فَعَلِهُ الْنَهُ مُتَّتَ ى و الناس الله الله الله و الل المونين سُتْ وَكَاللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا وَعِلْتُ ثُمُّ وَلَيْتَ فَعَالَتَ ثَمْشَكَا حَهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَٰ لِكَ كَنَاكُ لَا كُلِكً

العاش

وَلَا إِنَّ لَمَّا وَبِوَاذَا إِذَا رَهُ يُسْلِلا رَضَ كَلُودُ وَاعْلَى الْعَارُمُ قَالَ إِنَّا فِي ارفع نورك فاندابع لغوبك وانقى لوتاك باعبالله برعم والطرماعكي مين الدين فَرِيبُوهُ فوجَدُوهُ سِتَّةً وَعَانِينَ الفَّا وَنِحِوَهُ مَا لان وَفِي مَا الْآلِ عُمَّةُ وَأَدِّهُ مِنالِوَلِكُمْ وَاللافسَلْ فِي بَنِي عِرِيَّ بن كعبِ فالطِّرِّلَةِ إِلَيْهِ الْمُ نَدَكَ وَبِينِ وَلِا نَهِ مُفْرِالِ غِيهِ مِزَا دَي عِنْ هَذَا المَالَ إِنْطَالِكَ عَالَيْنَةَ الْمُن الموُمْنِينَ بَعَالْيَقَ رَا مُعَدَّرُ عليكِ للسلاَمُ وَلاَ نَفُلْ مِرَالْمُومُونِينَ فا في الله مِرُ للمونيين أميرًا وقال تسناذِ نُ عَمُن لَكَظَّابِ انْدِينَ مَعَى مَاجِيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّاذَ لَ تُم دَعَلَ عَلَيْهَا فُوجَاهَا فَاعِدَةٌ سَبَكَى فَعَا لَعَيْسَرَا عُلَيْكِ عُمَّرٌ الْخَطَابِ الساكَم ويستأدن اندين مَعَ صَاجِبٌهِ مَنَاكَتُ كَنْتُ ارْبِيْ لِنَسْمِ وَلَا مُرْتَ اللَّهِمُ عَلَيْشِ فَا مَا الْقِلْ فِي ذَا عَبُ لِلسِّ مِنْ عُمُ قَدْجًا ۖ فَالْدِيْعُولِيٰ ماسنَكُ لَكُ لَكُ اليو معال الدُبُكُ كَاللِويجَبْ بِالمِيلُونِينَ أَدْنَتْ مَالَ الْمُعَمَّاكَ اِنَ منتُعَ إِلْعَرَاكِ مِن لِكِ فَاخًا تَضَيَّتُ فَأَجِمِ لَوْ يَجْمُ لَمَ فَفُلْسَنَا ذِنْ عُمُ ۣ ٳڹڶڮڟؘٲڽؚڣٲڷٛڎؚڹٮٚڸۼؙؙۮۼؚڶۅؙۑۏٙٲڶػڎؖؾٚۼۣؽڎڋڹؚٳڶۜڡٵؠڗٲؖۺٚڸ؞ٟڡڟ ٱلمِلْوَيْنِحَفِّصَةُ وَالنَّسَاءُ تَشَيْرُهُ مِمَّا فَلِمَا زَايِنَا هَا فَهُنَا فَوَكِتْ عَلَيهِ فِمكَتْ عَنْكُ سَاعةً وَاسْنَا ذَنَ الرَجَاكِ وَكِبُّ دَاخِلًا لَهُم مُتَّمَعنا بِحَالَم الرَاجِ إِفْ الوَّا اوُمِنَا إمِيلِهُ مُنِينَ اسْخِلِفُ فَعَالِمَا اجِدُ أُجِقَيْ مِدَاً الْأَمْرِ مِنْ وَهَا وِالنَّفَر اوالرَّهْ طِ الذِينَ نُونَى سَوُلُ السِّصْلِيسَ عَلِيهِ وسَلِ وهُوَعَنْهُ مَا إِنَّ سَّوَلُ السِّعَل

وعَمَانَ وَطِلِهُ وَالرّبِيرِ وَسَعَدٌ اوْعَبُدُ الْحَرْنَ وَالْسِنْهِ لَهُ عَدُ اللّهِ عَنْ وَلِيسَلُهُ مِنْ لامِرِ شِيُّ كَمِينَةِ النَّغِيْنِ يَةِ لَهُ فَا زَاصًا بِتِ ٱلْاَمْ قُ أَسْعَالًا فَهُ وَ ذَاكَ وَالْأَ فليستَعِنْ مِوانَتُكُم مَا ائْتِرَ فَإِنِّي لَوْاعْزِنْ لِهُ عَزَجَمِ وَلِإِخِيانِية وَقَالَ أَرْصِ لِحَلِيفَ مُوزِيعٌ رِيهِ لَمُهَاجِرِيَ الْخُولِينَ انْعَرِفَ لَمْ جُعِيمٌ وَفَظَ لْهُمْ وَسُهُمْ وَاوْنُ مِهِ مِالانصَارِحَتْ بِرَاالِدِينَ مُتَوْاالدار وَالايمان مِنْكُم انَعَيْسَكَ عَنْ مُسْتِنِمْ وَالْمُعْسَعَ عَنْ مِيمْ وَاوْمِيْهِ أَمْلِلِا مِمَارِحَنْيُرًا فالهُرُدُ الاسلامِ وَجُبًا وُاللَّالِ وَعَيْظُ الْمُزْرِوَ الْكِيوُ عَنَمِهِم الانضارُمُ عَرَضًا أَمْرٌ وَالْوَصِيهِ وَالْعَرَابِ خَيْرًا فَا نَهُ اصْلُ الْعَرَبِ وَمَادُّهُ الاسلام ان وُخَنُ منحَاشُ والم وَسُرَدُ عَلَى فُتَرَابِم وَاوْصِيهِ بِنِينَهِ اللهِ وَجِنَّةِ سُولهِ صَالِسَ عَلَيهِ وَسَكُمُ الْ يُوبِي لَمُمْ وَ الْمِيْ وَالْمِيْ الْمُلْ مِنْ مَا يَهِمْ وَكَا رُكَلُّفُوا الاطَامُّ أَمُونَكُمْ البُّضَ حَرِجًا بِوِفَا نَظَلُفْنَ الْمُشْقِعَلُم عَبُاللَّهِ عُصُر مَالِسنادِنُ عُمْرُ بن لَحظابِ فَالْتَ ٱدْخِلُوهُ فالدِخل فَوْضِعَ هُنَا لِكَ مَعَ صَاحَبْ فِي فلما ذُعُ مِن فنواجتمع هو كآء الرَّهُ عُلْ فَغَالَعُ بْدُ الرَّمِن لِجعلوُ الرَّكُمُ إلي للاتَيْمِ اللهِ فَاللارْبُ يُرَقَلْ جَعَلْتُ أُمْرِي لِيَ عَلِي فِفَالطِيعَةُ فَلجَعَلْتُ امريلُ اعْمَاكَ وَهَالَ الْمُعْلَدُ الْمِرِيلَةِ عَبِدالحَمْنُ سَعُوْفِ فَعَالَ عَبْدالحِينَ ليكُما يُبَرِّ أُرِنْهَذَا الْأَمْرِ فَعَعَلَهُ اللَّهِ وَالسَّعَلِيهِ وَاللَّهُ اللَّم لينظرُوا اصَلَهُم في فَنْسِو فاسكت الشيَّانِ فَفَالَ عَبُاللِّهِمَ لِ يَخْعَلُونُهُ إِلَيَّ

وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ لِا الَّوْاعِنْ الْعَمْنِ اللَّهِ مُعْلِقًا فَعَلَّا لَكُ فَالَّالْكَ فَالَّا مِن سُول السَّل الله عليه وسُل وَ الْفِكُمُ فِي لا سَلَامٍ مَا فَدَعُل مُن فَاللَّهُ عَالَتُ , كِينِ أَنْرُنْكَ لِنَعْدَلُنَّ وَلَيْنَ أُمَّنَّ عُنْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَنُطِيعَنَّ مُمَلَكًا الْمُحْم معالله مِثْلُ ذِلِكَ فَلَمَا أُخِذَا لِمِثَانَ قَالَ لِدِنع بِدِكَ مَاعِمَنْ فَإِيمَهُ فَأَبْعَ لَهُ عَلَى وَوَلِمُ اللَّهُ الدِّدَارِ فَهَا يَعُوهُ فِالْبُسِ مَنَاقِعَ لِي الْحَالِي الْحَيْنِ الفُرْ يْتِ الهَاشْيِ يضاله عندُ وهَ ل المني على السقليم وسَلم لعليّ انتَهِ فَ أَنا مِنْكَ وَكَاعَ مُرُوفِي يَتُولُ لِسَكَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَم وَهُوعَنَهُ مَا مِنْ عَنْهُمْ تنبيه نسعيد عقبدالغين عنائ الإمرعن كالنسعيد بن عبدالله عندات يسول به صلى الله عليه وسلم فالرئاء على المراية غذا يُحلِّ بنت الله عَلَى دُيْدِ فَكُ فَأَتَ النَّاسُ فِي وَلُونَ لَيلَهُمُ أَيْثُمْ نَعِظًا هَا فَلَمَ السِّيَ النَّاسُ عُكُولً عَلَ يسوله صلى الله عليه وسم كالهر بَجوا انجطاها فعالاب على ناعطاب نَفَا لَوْا بَيْنَسْتَكِي عَيْنِيهِ مِارْسُولَ لِللَّهِ فَالْفَالِسِلْوَالْنَالُولِيهِ فَكَتَاجَّاءُ بَصَوَّتِ عِمنهِ وَدَعَالُهُ فِبُ أَحِيَ أَنْ لُوْيَكُنْ بِهِ وَجَعِ فَاعِظَاهُ الرَايَةُ فَفَاكَ عَلَا ؙؠڽؗۅؙڶڵۺٙٳؙڣؙٲڣۿؠڿػٙڲۅۛڹۅٛٵۺؚ۫ڬٵڣٙٲڵؖڣؙڎۼڮۣۧۺڵؚڮڂۜۧؾۜڹۜڔڶ؊ٙ<sup>ڗؽؠ</sup>۠ تُم ادغِم اللاسلام وَاحْبِر فَرِمَا بَجِبُ عَلَيْهِم مِحَوِّاللهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ لِبَرْفِيةٍ الله يُكُ رُخُلِا واحِدًا حَنْيِرُ لِكُ مَن نِيكُ أَنْ النَّالْمُعِيرِ ٥ حَسَّ شَا تنبيه ع المعنى والمعالمة على الما المعالمة المعا

إليد

صَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِم فَحَسَّيْرَ وَكَانَ مِرْ رَمَدُ فَعَالَ انا اغْلَمَنُ عَرْضُولِ لِللهِ اله عَلِيهِ وَسَلَمْ فَحْرَجُ عَكِيُّ فَكِقَ المَبْي صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَكَ اكَانَ سَتَأَالُلِلة التي فعَيَ عَااللهُ في مَاجِهَا مَال سَوْلُ لِيهِ صَالِيهِ عَلْيهِ وَسَكُم لأَعْظِينَ الرَّابَة اوليا خُدَن الرابية عدا رَجُار بِجُبِهُ اللهُ وَيسُولُهُ الْحُجِبِ اللهُ وَسُولُهُ يُنْحِّ اللهُ عَلَيْهِ فَا دَا خِنْ إِذَا فَا يَحِنْ فِلِي وَمَا نَوْدُونُ فَتَ الوّ الْلَهُ عَلَى عَالَ عَلَى كَسُول السَّمَالِيةِ وَسَلِمُ نُغَنِّخُ اللهُ عَلَيهِ فَ حَسَيْنًا عَبُلاللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَبُوالْعَنُونِ نِ يَحَادِمِ عَلْ مِهِ الْحُلاثِمَا ۖ السَّمْلُ مِنْ مُعْدِفَا لَهُ فَالْمَلانُ رُكْمِيرِ لِمُدِينَةٍ يَرْعُواعِلِيَّاعِيْدَالمِنْ بِرِي لَفِيولِ مَاذَا وَكَامَوُكُ لَهُ الْبُونُلَ بِ فَضِيكَ فَفَالَ وَاللَّهِمَا مُمَا أَوَّاللهُ صَلَّى السَّعَليهِ وَسَلَّمُ وَمَاكَانَ لَهُ إِسْمُ أُ يُتُعَاليم مِنهُ فاستَظْمُنُ الحَرَثُ سَمْ لا وهَ لَ يَابِاعِبَاسِ كَيْفَ قَالَ دَخَلَ عَلَى عَالِسلامُ على فاطمة تم خُرج فأضطبح وللمين ففالاله صلى الله عليه وسلم ابن الزعاب وَكَ وَلِكُسُعُونَ فَرَجُ الدو تُوجَدُرِدًا وَ فِي سَقِطَ عَرْضِ وَخَلَصُ لِهِ الرابِ إِنْ المِنْ فْعَلَى عَرُالنَّاكِ عِنظِيرٍ، فَيُعَوْلُ أَجْلِيرِ كَالْإِمْرَيْنِ ٥ حَتَّى لِمَا خِينَ الْمِ اللَّهِ عَلَى عَن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل ابن عُمرَفَسُالُهُ عَاعُمَان فَذَكرُ عَنْ عُما مِن عَلِهِ وَلَا قَلْ فَالْوَلْ فَالْ اللَّهُ فَا كَالْ نْدِفْالَ فَأَرْهُمُ اللهُ الذيكُ تُم أَلهُ عَنْ عَلِي وَذَكُر مِجَاسِ عَلِهِ وَلَهُ مُوذَاكِ بْنُهُ أُوْسَطُ سُونِ لِبني عَلى الله عليه وَسَلم عُرِي لَ لِعَلَّ ذَاكَ يَسِوُكُ فَات

أُجَلْ مَالَ فِالعَمُ اللهُ الْفَافِكُ الْطَلِوقَاجُهُ مُعَلَّى مُجْهُدَكَ ٥ حَدَّ لَيْمُ كُرِبُنَ بَشَادِ ؟ عُنْدُرُ ؟ شُعِبَدُ عِن الحَبِكُم فالتمعين ابن ايكِيدِي كَالحِدِما عَلَى الْفَطِيرُ على السلامُ شكت مَا نلت امن برالرجا فأني النبي صلى الدعلية وسلم بسبي فانطلَفُ فلم يخد و وَجَلَتْ عَلِيشُهُ فَأَخْبُرْ نَفَا فَلَيَا جَا البْي عَلِيهِ عَلِيهِ قَلْمُ اخبَرَتْهُ عَآيِسَةُ بِي وَ وَاطِهُ فَجَاءُ النبي الله عليه وَسَلِم السَّا وتَداخَنَامُصًّا فَلْفَبْثُ لِأُفْتُمُ مُفَالًا مِكَانِهَا فِفُعَلَ بَيْنَا عِينَّ وَجُلْتُ بُرِدَ قَامَيْهِ عَلَى ال وفال الأأعُم اخْيًا مِمَا كُالْمُكِانِ إِذَا أَحُدُنَّا مِعَا حَمَا لَكُونِهِ اربيًا وَمُلاثِينَ وَشُبِعَا لَلا تُلُ وَمِلاثِينَ وَعِدا للامَّا ومِلاَثِينَ فَهَدَ خَبُراكُمُمَّا مِنظِدِمِ ٥ حِسلتَى بَالْمُنْ لِشَارِكُ عُتْلَالُ ٢ سَعْبَهُ مِنْ عَلَى الْمُعْتُ العبير بْنَعْدِعْنَالِهِ قَافَالَالْبْي صَالِحَالِهُ عَلَيْهِ فَكُمْ لِعَلَى ۚ أَمَا تُرْجَى ٓ التَّكُوكُ رمني بمن زلية هرون ن عنى ٥ حسكت على ن الجعر الماشعية عن أنوب عَلَىٰ سِيرِينَ عَنْ عَلِيهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَمَل اللهُ عَنْ فَالْ اللهُ مُنْفُونَ فَانِيَكُمْ وَالانْئِلاَفَ عَنْ هُونَ لِلنَائِحِ جَمَاعَةُ أُوالُّوْتُ كَامَاتُ أُحِيَاكُ النورين يري ل عامة ما يوي على الكرب ما المرب ما المرب ما المرب مناف جَعْفَ فَرِينَ كِالبِ الْهَا بَى تضابِعه عَنْهُ وَهُالِ النَّي عَلَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ " خالة وتحد الفي مسالة الحدين الي محين التهيم ورساد الوعدالله الجهني عنان اي في عن عن المعن بري عن الح فررة وضي الله عنه اللناس

كَانُواْ يَغُولُونَ اكْتُرالُبُوهُمْ مَ وَالْيَكْتُ النَّمْ رَسُولُ المصلى المعلم وسلم إسبع بطنى المناك والمعنيد ولاالس المبير ولا فنمن فلان وَلاَ وَلاَ نَا أَنْ ذَكُتُ الْمِونَ مَطِي طِي الْمِسْبَاءِ مِنْ الْجُوعِ وَالْكُتُ لَأَسْتَعَرِّ كُلامُ اللَّيْهُ فِي مَعَى كَيْنَفُلِكُ وَعُطِعِينَ وَكَانَ أُخْبَرَ الناسِ للسِّلِينَ حَعَفَىٰ نَ الْمَ طالب أن المُعَلِّدُ بِنَا فَيُطِعُنَا مَا كَانَ فِي مِنْهِ حَتَّى إِنْ الْكُلِّفُ بِي البناالعُكُمةُ التيلس فيهَا شَيْفَهُما فَنَاعِقُ الْفِيهَا وحدماع وبن عِلِى بَنَدُنُ مَرُونَ كَلِي السمعالُ بن لحَ خَالِدِ عَلَا السَّعِيلِ إِلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اذَا حَيَّا ابن عَمْ مُ لَا اسْلام عليك بَالبُن ذي لِحُبَاحِيْن الوعَياليَّة الجَنَّان كُنْ المِنْ فِي وَكُوْ الْمُأْسِ نِعِمالْمُطْلِدِ رَضَى السَّعْنَهُ كُنَّا الحسن وخربن عبوالية الانصاري حديل بعدالله والمتنع عاسة انعكيالقونا بشرعن لسازعم وسلطاب دضاسعنه كان اذا قيطوا استسقى العباس رعباللطلب معال الله مراناك أسوسك إليك منبيا السعليه وسلم فتسقينا وانا سؤسكل ليك بعتم نبينا فأسقاك فَيُسْفُونَ مَا سُلِم مِن قِلْمُ رسول لله صَالِم لله عَلْمَ وَصَالَم وَمُنْفَيَّمَة فَا طُعَّة علهاالسلكم متالني على الله عليه وسكم و والله ي على الله عليه وسكم فاطبهة سَيْدة رنسَاد اهل الجنّة حسنا ابوالميان الاشعب فالفرق حدثى عُرْفَةُ اللَّهُ بِرِعَ عَآلِيتَةَ الْفَاطِةَ السَّلْتُ اللَّ يَكِرُ تَسُأَلُهُ مِيَ الْفَامِنَ الْفَ

صلى لله عَليه وَسَلَم نَمِا آفَا اللَّهُ عَلَى شُولُهِ صَلَى للهُ عَلَيهِ وَسَلَم تَطَّلِبُ صَلَّهُ البَّتي صكاله عليه وصلم التعالمكرينة وفلك ومكابقي مزخس خيب فظاك المويك ازيتول سعلى ما مُن الله وسَمْ مَا لَمُ اللهُ وَيَتْ مَا تَرَكُّنَا فِهُو صَلَّاتُهُ إِنَّا أَكْ آلُ مُحِيدٍ وَهَذَا المَالِ يعني كِلْ السِّولِيسَ لَهُ وَانْ يَرْدِوْ الْحِلِيالُ كُولَةُ الْفَالِسَ اعَيْنُ سُيًّا منصَدَّةً وَاللَّهِ صَلَّالِهِ عَلْمِهِ وَسَلِّم الدِّي سَالِمُ وَعِهْ لِللَّهِيِّ اللَّهِ صكاله عليه وسلم ولأعمار فيها ماعم كفيها سول اله صلى الله عَلَاه وَسُلم فنشهد على ثرة النافاعك فأأماك فرفض كذك وذك فرابنهم سرت ول القِه صلى الله عليه وَسُمْ وَجَعْهُمْ مَلْكُلُّمُ الْوَيْرِ فَمْ الْوَالْدِي فَالْ وَالْدِي فَالْ وَالْمَالُهُ رَسُول لله صَالِم لله عَلْمُ وَسَلَم أُحَبُ إِنَّ الْصَلِّم قَرَّابِينَ ﴿ احْبَ رِنْعَ بِلَّهُ انعبالوع بعاطات شعبة عزف اقدة كالمعت اعجدت عزازع عن يكريض له عنهُ قال تبو الحراص السعليه وسلم ولم المنبيد رياابوالوليد عابزعيبية عنصروبر وينا يعالنا ي ليَحة عَن السؤرَّين مُحْرَمَةُ ان وَل العصل العمليه وَسَلم والسفاطمةُ لَضِعَةُ مِنْ فَنَ أغَفَهَا اغْنَبَي ٥ حَسَلَتْ الحَيْنُ تَزَعَة مَا بِعِيمِ سَهِدِعَ السِهِ عَضَّرَدَةَ عَن عَالِشَةُ نِعَالِهِ عَهَا كَاتُ دَعَا الدَّيْ السَّعَلِيهِ وَسَلَمْ فَاطِيَةٌ فَيْتَ فَا النَّ يُعِنَّ فِهَا ضَا زَهَا بِشَيْ فِلَتَ ثَمْ دَعَاهَا فَ أَرْهَا فَعَلَدُ قَالَ فَأَلَهُا عَن ذلكَ فَغَالَتَ سَا تَرِيلِ لمي مَل المه عليه وسَم فاخبَرَى انَّه يُعبُّضُ فَ وَجَعِهِ

ابْنَنُهُ ج

الذِيَّةُ فِي فِيهِ مَبَدَيَّتُ تَمِسَا رَّي فاخبَرِينَ لِمُأَوِّلُ مِنِّهِ الْبُعُهُ صَحِلَتُّ مَا بِ مَنَا مِنِ الرَّبِورِ الْعِوَامِ وَ وَلَا انْ عَيَّامِ فُو جَوَادِيُ السَّ الله عليه وَسُمِّ الجَوَادِيُونَ لِبِيَاضِ فِي العِمْ حَسَنَا عَالَمُ بِنَكُمْ لَابِ حدسا على بن مُسْهِر وعزه شام رعُدوة عزاسه فال المري مروان زالحكم تَالْصَابَعْنَانَ رَعَفَانَ رُعَانَ شَكِينَ سَنَةَ الرَعَافِ حَيْجَ سَدُعْلَ مِح وَاوِّمَ فَدَخُ عِلْمِورَجُلُ مِن إِلَّ عَالَ مُعَلِّفٌ فَالَ وَفَالُولُ مَا لِنعِم فَلَ وَمَنْ فِسَكَت فَكَخَلَعْلِيهِ لِجُلُ آخَنُ أُحُسِّيهُ الْجِرِثُ فَفَا لَاسْخَلَفْ فَتَ الْ عُثْنُ وَ هَا لَوْ اللَّهِ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هُوَ فَسَكَت وَلَا لَكُمْ مُا لَوُ الرِّيسِ فَأَلَّهُ نعَمرة اللماوالذي نفسي تبع إنه للبي في ما علت وانكان الأمهم! وسول لله صلى له عليه وسلم ٥ حس برعيد ناس عيل ابواسامة عَرْضَا إِم الْحَبَرِين اي مَت مُروَا نَعَوْلُ كُنْتُ عِنْ عُمْآنِ إِنْ أَنَّاهُ دَجُلْ مَعَالَ السَّخِلِفِ فَلَ وَقِيلَ ذَاكَ قال تَعُم الرَّبِيرُ فَالَامًا وَاللَّهِ الْكُمُ لُنُعْلِونَ انهُ حَنْ يُرَكُمُ لُكُ اللهِ عَبِلَ عَبِلِ عَبِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله سَلَةُ عَنْ مُرُونِ النَّ وَعِنْ النَّالِيَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم انْ كُلِّ نَيْ جَوَارِيًّا واِنْ جَوَارِّيُّ النِيرُ بْنَ الْعِوَّمِ هـ سااعد ان عُمَّدٍ الماعَبُ للهَ المله مُ بزعر وقَعن المعرف المنافق النام وقال كُنْ وَمِلا جُنَابِ حِيْلَتُ أَنَا وَعُمْرُ بُنَّاي كُمَّةَ فِلْلِسَاءِ فَظَرْتُ

فاذاانامالونبوعك فهرويخنكف إلى بن فينظم مرتس وللاثا فكتا يكتب قُلُتُ يَا أَبُهُ وَايِنُكُ تَخَنَالِفُ لِلْ يَنْ قِرِيظَةً فَلَ أَوْمَلُ رَأَيْنَى كَا يُنْ وَلَنْ عُم فالكان يسول السمل السقليه وصَلم فالمزيان بني فروطة في ألين بخبر وانظلفْ فلمَّ الجُعَث جُمَع كَي وَل المصل السَّعليه وَسَلم أبويه فَفَالَّ فِعَاكَ الْحِيدَ أَيْنِ ٥ حسد مناعِلَينُ جَفِيرِ عَالِمُ الْمُناكِ اللهِ الْمُنامُ بن عُرُقَة عَنْ إِلَهِ أَنْ الْمَارِ الْبَيْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُواْ للرَّبِيرِ وَإِلْمِ وَكُ اللاتثث فشتد معك في ماعلهم فضر بو ضربت على الفه بنبهما صلة ضُرِيَهَا يَوْمَرَبُ دْزِهَ لَعُ وْقُ فَلْتُ أُوْمِ لَا صَالِعِي فِي لِلْكَالْصَلِ الْعِبَ وَانَاصِغِيرُ بِالْسِيدِ وَكُمْ لِلْمُ أَنْ عُيْدِ اللَّهِ وَفَالِعَدُ وَكَا كُورُ اللَّهِ رَسُولُ السَّمِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُوَعَنَهُ رَاضٍ مِنَ مِنْ عُرُيْنِ لِيَكُمْ الْمُقَدِّ مدامنة وعَالَيْهِ عَن عَمَانَ وَالْمُرْسِقَ مَعَ السَّعِلَ السَّعَلِيهِ وَسَلَمَ عَنْ بعض لكُ ألاً ما مرالتي ما نل فيهن رسول السملي السقليه وَسَم غير طلبَّ وَسَعْنِعَ وَمِينَهُمَا و حسوساسُسَدُدُ عَالِدُ عَالِنَ الْحِالْمِعَ وَقِيسِ الله كالمر قَالَ رأيُّ يَعْطُلُ قَالَمَة وَتَيْمَا الله صَلاله عَليه وَسَلَّم تَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْدِنْ لِي تَعْلَيْ الْمُعْرِيُّ وَمَنْوَا لُهُمَّ اللَّهِ مِنْ وَمَنْوَا لُهُمَّ ٱنْفَوَالْ البني عَلَى الله عليه وَسَمَا وهُوسَعَدُ بنُ مِمَالِكُ حَلَى مُحْدِبِنَ مُمَالِكً صاعَالُوهُ بِمُعَتْ يُحِي مُعِنْ سِعِدُ بِإِللَّهِ مِنْ الْمُعْنَ سَعَدَّ اَوْضِ الله

عَنْهُ مَنُولُ حَمَةَ لِالنَّى عَلَى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ ابوَيْدِ لُوَّمَ الْحُدِينَ حَسَّلُنَّا مُلَّىٰ ابنابرهيم ٢ هَاشِم نهاشِم عَامِرٌ بن مُعْدِعن بِهِ قال لقَدْ رَأْتُهُ وَأَنَا تُكُثُ الاسلام حسد سيل هيم بن في إما الله و وَاللَّهُ مَا هُمَا شِمْ مِنْ عَالْمُ مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ ابن بي فاص فالسموت سعيد كن السبب بعق اسمعت سعد بالحقاص مَعُونَ مَا اسْلَمَ احَدُ اللَّهِ لِلبَهِمْ إِلَّذِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ال وَا نِ لَتُكُثُ الاسلام نَابِعَهُ أَبُو السَّامَةُ حسد ساها تَم يُحَرِّو بُن عَوْنٍ عَظَالِمُ ابْ عَيْداللهِ عن مَعَيل عَنْ فِي كَمِعتُ سَعْدًا دِضَ لِسَعَنْهُ مَعُولُ الْمُحْدَثُ العرب وتويه مقورة سيرالله وكنانف زوا مج السي على لله عليه وسلم وَمالنا طَعَامُ الاوَدُنُ الشَّجَرِ حَي لَ خَدُنَا ليَصْعُ ذَا نَعِيمُ البَّعِينُ اوالسَّالُ مَالُهُ خِلْطُمُ اسِجَتْ بَنُوا أَسُرِي الْسَرِي عِلْ اللهِ اللهِ المَدْخِبْ أِذَا اللهِ عَمَلِ وَكَانُوا وَيَتُواْ بِوالْعُمُرُ قَالْوَا إِنَّهُ لَا يُجْسِنُ يُصُلِّى أَبِ لَ عَمُولَا اللَّهُ لَا يُجْسِنُ يُصُلِّى أَبِ لَ اصارالنى علىه عليه وكم منه أبوالعاص الربيع الماشعيب عزال فهري حدي على منحسر المسود بن مخرمة مالا عليّا خطب بنتَ إي حُمْل فَسْمَتَ مذلكَ فاطمة وانت سَولًا لله صلى لله عليه وَسَلم فَفَالَتْ يَرْعُمْ قَوْمَكُ أَنْكَ لَا تَعْفَيُ لِبُنَا فَكَ وَهَذَا عَلَيُّ ثَا كِحُ بِنتَ إِيْجَهْلِ فَقَامَ لِيكَ الله صَالِ الله عليه وسَلم فَسُمَعَيْهُ حِنَ لَسَقَدَ يَقُولُ إِمَّا بَعِدُ الْحِتُ المَا الْعَاسِ ابزالهم فيكتبي وَصَرَتِني وَازَّ فاطمةَ بَضَعَةٌ وَاذِازُتُ وَانْ أَسُونًا

وَاللَّهِ لاَ جَيْحُ بِنَتُ رَسُولِ لِلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَمَنْ مُ وَنِثَ عُرِّرٌ اللَّهِ عَن رَجُرِكُ إ فَذَكَ عَلَى الْخِطِبَةُ ٥ وَذَا دَنْجِيرُ عِنْ وَيَرْجُ لِمُ عَلَيْ مَعْ اللَّهِ عَلَيْ مَعْتُ السي الله عليووسم وذكر صررا أدام عديث فانتح عليه فيها مسترد فأُجْمَرَ فَالْحَدَثَىٰ فَسَكُ فَتَى وَعَدِي فَوْفَالِي مَاكِ مَاكِ مَا الْعِيْدِينِ عَارِثَةَ مَوْلِالِبْي صَلَّالِهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَقَالِلْمِ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انتَ أَنْفُو فَا وَيُولَانَا حِلْمَ اللَّهِ الل الزعبُ وصاله عنه فالجدُ المي المعلمة وسلم يعدًّا وأَمْ عَلَيهِ م اسامة بن زيد فطعن بعض لناب اسادت وعال لبني على السعليه وسلمر انطَّعَوُا فِلَمَا يَتِهِ مَغَنَّكُ مُّمَّ طَعِينُونَ فِلمَارَةِ إِنَّهِ مِنْ تَلْ وَأَيُمُ اللَّهِ إِنْكَانَ كَبْيَقًا لِلإِمَارُةِ وَانْكَانَ لِمَا أُجِّ الْنَامِ ثَالِكُ وَانْ لَمَنَا أَلِنْ المنظمة المنظمة والمنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة عزعُ رَفِي عز عَالِيَّةُ رَضِ اللهُ عَنْ والسِّد دَخل عَيَّ فَإِمِنْ وَالنَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَالم شَاهِدُ وَاسَامَهُ بِنُ زُيْدِ وَزَيْدُ بِنِ حَادِثَ مَصْطِعَ ان وَفَا لَا نَهُ فِ الْمُقَلَّمُ بعضها مزيعين وكأنسر بذلك لنحط لا ملدوسكم فاعيده فاخبره عالشة مَا إِلَى اللَّهُ بِنَدِينِ بِضَالِهِ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ حَدَى لَيُتُ عِزَالُهُ مِرِيِّعِ عِمُوةً عِنِعَاتِينَةَ وَضِ اللهُ عَهَا انْ بِشَا الْهَرَمُ مَنَا أَبُ المخترُ وبيَّةِ نِفَالُوْ امَنْ لِبِيرِي عُلَيْهِ الأَاسَامَةُ بن يدِحبُ رَسُوالسَّلِيَّةُ الْمُحَالِّةُ

وَحِينُ الْمُعْلَيُّ مُ سَنَبَانُ مَالَ دُهَبِّتُ السَّالِ الْهِرِيِّ عِن حَدَيثِ الْمُؤْمِيَّةِ فَصَلَحَ ويعلتُ اسْفَيا نَ فَلُم يحترِلْهُ عَلَ جَرِه كَ وَجُرْتُهُ فَي السِكَانَ كَتَبَهُ أُيونَ ان يُعَالُ مِن يَعَالَمُ مِن عَلَيْنَةً رَضِي لِسه عَمَا إِنَّا مِنَّا أَةٌ مِنْ يَغِضُ رُوْمِ سَرَتُ فَظَالُوا من كليمُ فِي هَا السي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فلوجتري احَدُ ال حَلمَهُ فَصَلَمَهُ السَامَةُ ابزُند فِفَاك انْ بَيْ سِزَآيِكَ كَانْ إِذَا سَرُقَ فِيهِم الشِّرِيفُ وَكَنَّ وَادَاسُ فَ فيهم الشَّعِيفُ مُطْعَوْهُ وَلُوْكَانَتْ فَأَطِمَّهُ لِعَطَّعَتْ بِدَهَا مِأْ ثِ حديثالحسن نُحيَّد عا إنوعبا ويحيّن عباد الماجشون المعملالله بن دينا يخال نظر ابن عنر وما وهو فالمصد الدخل يسحب شامة فناجية المسعد ففال نظم من مَذَالِتَ مَذَاعِندى المانسانُ اما تع من فدَاياما عَدل احسن هَذَا لِحُونِ إِسَامَةَ فَالَ فَطَاطُ النَّ عُمُ لُلْسَهُ وَنْقَرْسِكَ مُ فَالْانُونَ ثُمْ فَاللَّهُ وَلَهُ رُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِ لا حَدَّ ان حَالمًا موسى واستعيل مُعْتِم رُسِعَتُ إِن الله عَمْنانُ عَلَى المَعْتَ الله عَمْنانُ عَلَى المُعْتَمِنَ وَكُ رضى له عَنْمُ البُّرِتُ عَن المي صَلى المع عليه وَسَلم الله كان عَنْ الْحِسَنُ فَيقُولِ اللَّهُمُّ اجْمُمَا فَا فِي حُبْمًا وَ فَالْفِيمُ عَلْ ذَلْكُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّ عزالم بي اخبري وك لا الما مة بن بدان فجاج بزاين بالم ي وكان الأماين فااسّامة لأمد وهورج كالانصار فأهابن عْتُ لِلاَ أَنْمَ زُكُوعُهُ وَلا سُجُودُهُ فَعْالَا عِل وَلا الوَعَبِلِ لِلهِ وَحَلَّىٰ

سُلِّينُ رَعَبْدِالْمَرْنِ ١٤ الدِّلِدُ مَا عَبُوالِمِمْنِ ثُعْرِونِ الرَّفِي عَالَيْهِ مِي مَاتَّنَّى جِ مَلَةُ مُولِلَ سَامَةً بِنَ زَيْلِ اللهِ بِنِمَا لَهُوَمَ عَبْلِللهِ بِنَعُمُواْ ذَرَحَال الحِجَاجُ مِنْ أَيْمَ وَلِهِ مِنْ مَرْ لُوعَهُ وَلاَ سَجُودَهُ وَمَنَا لَاعِمْ وَلَا عَلَى اللَّهِ ال ا زُعِمْ مَوْدَا اللَّهُ عَلِجَ مُلِعِنْ مُلْمِ اعْزُفَا لَا بِنَعْمُ رَلُولَا يُصَا رَيُولُ السَّالِ السَّالِي وَسُلَمُ الْأَحِيَّةُ وَنَكُوحُيَّةً وَمَا وَلَنَهُ امْ ايمَتَ كالسوم ومدى بجمرًا معالي عن ملم وكانت حاضة المنى سلالله عَلِيهِ وَسَلِم كَابِ مَنَامِعِ عِبْدَاللهِ رَعُمُرُ الْمُطَارِكُ فِي الله عَنها البحق نضّى عَبُالرنا وعن عَبَر عَلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن عَن المِعَالِين عُمر الصَّالِه عنها فَلَكَ أَنَ الرُعُلُ فِحَا وَالنَّي عَلَى السعليه وسَم ادَادا يُرون استَها على المي على السعليه وسَم مَمنيك ارى ُ وُبَّا النَّهُمُ على للبي صَلى لله عَلَيْدِ وَسَلمٍ وَكُنِتْ غُلَّمًا شَابًا عُزُمًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي لَمُعْدِعِيعَ وْلِالَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّ لَلَّذِ الْحَنْابِي وَرَهْ مَا مِلْ لِلنادِ فَإِذَا هِي مَطُّوبَ أَحَكُمْ عِالْمِرِ وَاذَا لَمَّا وَ إِن عَقَرُ فِي المِنْ يِرِ وَاخَا فِهَا انَا مِنْ مِنْ كُنَّهُمْ فَجَدَّلْتَ أَنَّوْلُكُونُهُ بالمس المنا واعود المس النار فلف تما ملك أخر ففأل لن تراع فغصص أعاكم حفصة ففصتها حفضة على لنبي على لاستعليه وسلم فَغَالَانِهُ وَالْمُ اللَّهِ لَوْكَا لَكُ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

 Ex Bibliofh.Regia Berolinenfi. 125

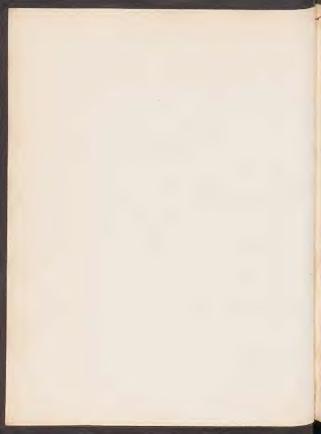



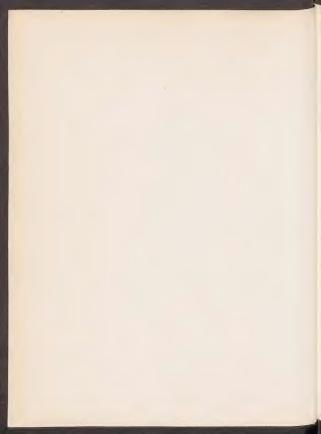















RUCHAR! Sahih







Ms. Or. Wetzstein II 1320 سُلِمنُ سَعَبْدِ الدَّمِن الدَيدُ ما عَبُالحَمْن سُمُوعَ الدَهْرِي مَدَّنَى مُرعَ الدَّهِرِي مَدَّنَى حَمَّالُ مَ مَا لَهُ مِعَمُولَا هُ مَعَالُمُ مَعَمُولًا مُعَمِّدًا وَمَعَالَمُ مَعَمُولًا مُعَمِّدًا وَمَعَالَمُ مَعَمُولًا مَعْمُولًا مُعْمُولًا مَعْمُولًا مَعْمُولًا مَعْمُولًا مِعْمُولًا مَعْمُولًا مِعْمُولًا مَعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمِولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولًا مِعْمُولًا مُعْمُولًا مُعْمُولً



مَنْصَّتْ بُمَا عَلَى مَفْقَةَ نَفْصَتِهَا جِعْصَهُ عَلَى النَّيْصَلَى السَّعِلِيهِ وَسَعَّى مَنَا لَيْعَمِ النِجُلِيَةِ لَهِ لَكِي اللَّهِ لَوْكَا نَا يُصِكِّى اللِيلِ فَالسَّالِمِ فَكَا نَ